

معرض كرتونة مجلدات التوحيد

## CALLES SANON

## رئيس مجلس الإدارة د.عبد الله شاكر الجنيدي

## فاعلم أنه لا إله إلا الله



صاحبة الامتياز جماعة أنصار السنة المحمدية

#### المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

#### اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د.مرزوق محمد مرزوق

#### لتحرير

#### البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئيس التحريرا GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### قسم التوزيع والاشتراكات

TESTON

ISHTRAK,TAWHEED@YAHOO.COM المركز العام:

الله ۲۳۹۱۰۵۰۱: ماتف WWW.ANSARALSONNA.COM

#### تنويه

إلى الأخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر، برجاء مراجعة مكتب البريد التابع لكم، والاتصال بقسم الاشتراكات في حالة عدم وصول المجلة، والأبلاغ عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك، للتواصل مع المسئولين في هيئة البريد، وبحث الشكوى؛ لضمان وصول المجلة للمشترك في موعدها والله الموفق

## السلام عليكم

## بائعو الكلام وحائزو الأوهام

قال ابن حسّان: «كان عندنا رجل فقير، وكان له أخ له مال كثير، مع بُخل وفير. فقال له أخوه الفقير يومًا: «ويحك، أنا فقير كثير العيال، وأنت غنّي خفيف الحمل، ولا تعينني على الزمان، ولا تواسيني يبعض مالك، ولا تساعدني بأي شيء؟ والله ما رأيت قط، ولا سمعت، بأبخل منك». فقال أخوه الغني البخيل: «ويحك! ليس الأمر كما تظن، ولا المال كما تحسب، ولا أنا كما تقول في البخل ولا في اليسر. والله لو أعطاني الله ألف ألف درهم (مليون) لوهبت لك منها خمسمائة ألف درهم (نصف المليون). يا ناس؛ اشهدوا؛ هل رأيتم رجلاً مثلي يهب خمسمائة ألف درهم دفعة واحدة يقال له بخيل»؟!

## التحرير

وي درياسات در

مفاجأة كبرى

#### رئيس التحرير،

## جمال سعد حاتم

## مديرالتحريرالفني: حسين عطا القراط

## سكرتيرالتحرير: مصطفى خليل أبو المعاطي

### الإخراج الصحفي:

أحمد رجب محمد محمد محمود فتحي

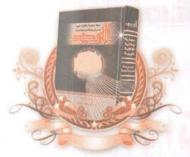

#### ثمن النسخة

مصر ۲۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو -

#### الاشتراك السنوي

١- في الداخل ١٠ جنيها بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد ، على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون

٢- يق الخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودى
 أو مايعادلهما

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار السنة حساب رقم/١٩١٩٠

## في هذا العدد

| 2   | ساحيه العدد: د. عبد الله ساحر            |
|-----|------------------------------------------|
| 7   | لمة التحرير: رئيس التحرير السودي         |
| 1.  | اب التفسير؛ د. عبد العظيم بدوي           |
| 1 & | قصة في كتاب الله؛ عبد الرزاق السيد عيد   |
| 14  | اب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق            |
| 71  | رر البحار؛ علي حشيش على إن والقراعات     |
|     | نبر الحرمين: الدعاء فضائل وآداب وأحكام:  |
| 75  | د. علي بن عبد الرحمن الحذيفي             |
| YA  | بركة والسبيل إليها: أحمد صلاح            |
| ٣٢  | ظرات في مدونات الإجماع: محمد عبد العزيز  |
| 77  | احة التوحيد: علاء خضر                    |
| ۳۸  | راسات شرعية: متولى البراجيلي             |
| 27  | نزلة الأم: د. عماد عيسى المسيد المسا     |
| 27  | اب العقيدة: د. عبد الله شاكر الله عليه   |
| ٤٩  | لخوارج شر الخليقة: جمال عبد الرحمن       |
| 04  | خذير الداعية من القصص الواهية : علي حشيش |
|     | نراثن اللغة والنقل والعقل:               |
| ov  | د. محمد عبد العليم الدسوقي               |
|     |                                          |

الداعية الصابر: عبده أحمد الأقرع باب الفقه: د. حمدي طه

تذكير السلمين بأهمية قضاء الدين:

المستشار أحمد السيد علي إبراهيم

٥٥٥ مركورك و مركورك و

70

79

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع



موانع تكفير المعاين

الحلقة الثانية

بقلم الرئيس العام العبدالله شاكر الجنيدي www.sonna\_banha.com

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على من علمه الله الحكمة والكتاب وعلى آله وصحبه.. وبعد: فأواصل الحديث- في هذا اللقاء- عن موانع

قاواصل الحديث- في هذا اللقاء- عن موانع تكفير العين، وقد ذكرت فيما مضى المانع الأول، وهو: الجهل، أما المانع الثاني: فهو الخطأ، وقد اعتبره علماء أهل السنة مانعًا من موانع إطلاق التكفير على المعين، والخطأ هو: ضد الصواب، وهو الأمر الذي لم يتعمده الفاعل.

وفي لسان العرب: «المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره». (لسان العرب: ٢٦٢/١٦).

ومن نعمة الله على هذه الأمة أن عصمها من أن تجتمع على خطأ أو ضلالة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يجمع أمتي- أو قال: أمة محمد- على ضلالة، ويد الله على الجماعة». (صحيح سنن الترمذي ٢٣٢/٢).

ويفهم من الحديث أن آحاد الأمة غير معصومين من الخطأ، كما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون». (وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٣٠٥/٢).

وقد وردت نصوص قرآنية ونبوية دلت على رفع المؤاخذة عن المخطئ وإعذاره فيما وقع فيه ومن ذلك، قول اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْمَا إِصْرًا كُمَّا حَمَلْتُهُ. عَلَى ٱلَّذِيكَ مِن قَبِلِناً ، (البقرة:٢٨٦). وهذا دعاء من المؤمنين وتضرُّع لربهم حتى لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وقد استجاب الله دعاءهم، كما في حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمْ 🏄 🍑 (البقرة:٢٨٤)، قال: دخل قلوبهم منها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا». قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا يُكُنُّ اللَّهُ مَّنَّا إِلَّا وُسْعَهُمَا لَهَا مَا كَسِبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُوَاعِدُنَا ٓ إِنْ نَسِيناً أَوْ أَخْطَأُنا ، (البقرة:٢٨٦)، قال: قد فعلت. (cele amba: 177).

قال الشيخ أبو بكر الجزائري: «وفعلاً قد عفا عنهم في النسيان والخطأ، وخفف عنهم في

{Y

التشريع». (أيسر التفاسير ٢٨٠/١).

وقد فرقت النصوص القرآنية بين قتل العمد وقتل الخطأ، فقال تعالى في العمد: ﴿ وَمَن نَفْكُ إِلَّهُ الْعُمْدِ: ﴿ وَمَن نَفْكُ إِلَّهُ اللَّهُ ال المؤيث المتعيدا المجاؤة حقظ خلاا الما وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَذُ لَّهُ عَذَانًا عَظِيمًا ، (النساء: ٩٣). وقال في الخطأ: «وَعَاكُاتَ لِمُؤْمِن أَن مُفَيِّلُ مُؤْمِدًا إِلَّا لِمُعَلِّكُمْ وَمَن قَبَلَ مُؤْمِدًا خَطَعًا فَتَحْدُ رَفِّهِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةُ إِلَى أَهْلِيهِ إِلَّا أَن يَفْتَكَذُّوْلَ ،

(النساء:٩٢)، وبالحظ الفرق الكبير بين العهد والخطأفي الاثم والوعيد والأحكام المترتبة على كل، وسبب نزول الآية بدل على ذلك، وقد ذكر ابن كثير عن محاهد وغيره أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخى أبي جهل لأمه، وذلك أنه قتل رجلاً كان يعذيه مع أخيه على الاسلام، وهو الحارث بن يزيد الغامدي، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه، فظن أنه على دينه، فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. (تفسيراين كثير ١/٧٣٤).

وقال القاسمى: «أي: ما جاز ولا صح لمؤمن قتل أخيه المؤمن، فإن الإيمان زاجر عن ذلك، إلا على وجه الخطأ، فإنه ربما وقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية». (تفسير القاسمي ٥/١٤٤٢).

وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». (صحیح سنن این ماچه ۲۱۸/۱).

وقد ذكر الإمام النووي هذا الحديث في الأربعين، وشرحه ابن رجب وذكر كلامًا نفيسًا حوله وضمنه بعض الأحكام التي يحسن ذكر بعضها هنا، منها قوله: «الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل؛ أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلمًا، والنسيان؛ أن يكون ذاكر الشيء فينساه عند الفعل، وكالأهما معضوٌّ عنه، يعنى: لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسى الوضوء وصلى ظانًا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى بغير طهارة فإن عليه الإعادة». (جامع العلوم والحكم ص٥٥٨).

قلت: وهذا تمامًا ما ذكرته الآبة السابقة في حكم قتل الخطأ، فإن الخطأ مع رفعه الا أن الأمة أوحيت كفارة على هذا الخطأ كما ذكر فيها، وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرحل الذي نطق بكلمة الكفر مخطئًا بسبب شدة فرحه، كما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله أشد فرحًا بتوبة أحدكم حين بتوب البه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلأة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرايه، فأيس منها، فأتى شجرة يضجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، وأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح». (مسلم: ٢٧٤٧).

فهذا الرجل قال كلمة كبيرة عظيمة عندما نسب الربوبية لنفسه، والعبودية لربه، وهذا كفر صريح، ولكنه هنا لا يكفر لخطئه وعدم قصده. يقول ابن تيمية: «وقد اتفق أهل السنة والحماعة على أن علماء السلمين لا بجوز تكفيرهم بمحرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ خطأه بكفر ولا يفسق، بل ولا يأثم، فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: «رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ». وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت». (مجموع الفتاوي ٢٥٠/٣٥).

وأود التنبية هنا إلى أمر مهم وهو: أنه يجب على العبد بذل الوسع والطاقة في اتباء القرآن والسنة مع حسن القصد وسلامة النية والحرص على الطاعة، فإن أخطأ بعد ذلك فهو معذور-إن شاء الله-، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها، أو لاتباء هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرًا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مغفور له خطؤه». (مجموع الفتاوي ٣١٧/٣).

وقال ابن الوزير رحمه الله: "ولذلك أجمعت الأمة على العفو عن المجتهدين من أئمة العلم في معرفة أحكام الدماء والقتل في الحدود والقصاص في مسائل الفروع المختلف فيها المعمول فيها بأقوالهم كالخلاف في قتل تارك الصلاة وقتل الحر بالعبد ونحو ذلك، حيث لم يكن الهوى سبب اختلافهم وظهر منهم التحري في الصواب، وبذل الجهد في تعرفه وتوفية الاجتهاد حقه ". (إيثار الحق على الخلق ص٤١٤).

ويمكن أن يستدل على ذلك بما جاء في قوله تعالى: « آنَّوُهُمْ لاَّبَآلِهِمْ هُو أَسْطُ عِندَ آللَهُ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ اللّهِمَ هُو أَسْطُ عِندَ آللَهُ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ اللّهَ مَا اللّهَ مَلْكُمُ مُلِكُمْ مُلِكُمْ مَلَكُمْ مُلِكُمْ مُلِكُمْ مُلِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَنْمُ مُلِكُمْ مُلِكُمْ وَكَانَ اللّهُ مِنْعَمُونَ وَعَلَمُ اللّهُ مِنْعَمُونَ وَالْإِنْمُ عَنِهُ اللّهُ مِنْعَمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَلَسَّ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ فِيماً لَغُطَّاتُهُ بِهِ، (الأحزاب:٥). أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه. (تفسير ابن كثير ٦٣٣/٣).

وقد دلت السنة النبوية على أن العبد إذا قام بفعل مشروع نافع له، ولكنه وضعه في غير موضعه خطأ فإنه يؤجر ويثاب كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ رُجُلُ لأَتْصَدُقَنُ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةَ فَخْرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةً، فَأَصُبِحُواً يَتَحَدُثُونَ؛ تَصُدُقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةً، قَالَ: اللَّهُمَّ لْكَ الْحِمْدُ عَلَى زَانَيَة. لأَتَصَدُقَنَ بِصَدُقَة، فَخَرْجَ بِصَدَقته فُوضَعَهَا فِي يَد غَنيُّ، فَأَصْيَحُوا يَتَحَدُّثُونَ؛ تَصُدُقَ عَلَى غَنيٍّ. قَالَ: اللَّهُمَّ لِكَ الْحِمْدُ عَلَى غَنيٍّ. لأتصدقنُ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يَد سَارِق، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ؛ تَصُدُّقَ عَلَى سَارِقَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانْيَةً، وَعَلَى غَنْيُّ، وَعَلَى سَارِقَ . فأتي فقيل لهُ: أمَّا صَدُقتَكُ فقد قبلتُ، أمَّا الزَّانيَّةَ فَلَعَلَهَا تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَ الْغَنِّي يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعُطَاهُ ٱللَّهِ، وَلَعَلَ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بها عن سرقته .. (مسلم: ١٠٢٢).

وقد بوَّب لهذا الحديث بقوله: «باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه». قال النووي: «وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان

الآخذ فاسقا». (شرح النووي على مسلم ١١٠/٧). والحديث دليل صريح وواضح في أن المخطئ معذور مأجور على فعله بعد بذل الجهد في اتباع الحق وتحريه، وهذا لا يكون إلا لن كانت أصولهم صحيحة وعلى منهج أهل السنة والحماعة، أما أهل الأهواء والبدع فلا عذر لهم ولا كرامة، وقد درج أئمة أهل العلم على ذلك، وللحافظ الذهبي رحمه الله كلام دقيق حول هذا المعنى ذكره في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه يقول: «وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، والكمال للرسل، والحجة في الإجماع، فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم، أو صمت بحلم، وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم، ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة، والا فهو لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى، وإن أنت عذرك كبار الأئمة في معضلاتهم، ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته، فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف، بل مسائله المقررة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث، أو بالقياس ويبرهنها ويناظر عليها، وينقل فيها الخلاف، ويطيل البحث أسوة بمن تقدمه من الأئمة، فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران، وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يُبد حجة، ورجل تكلم في مسألة بلا علم، ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل». (تاريخ الإسلام للحافظ للذهبي -( 440/04

ويقرر الإمام ابن القيم ذلك بفقه ووضوح، فيقول:
«ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر: وهو
النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه
ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما
بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى
والسان.

والثاني، معرفة أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة، وتنقصهم والوقيعة فيهم.

فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصدُ السبيل

بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدر صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهضوة والزلة هو فيها معذور، بل ومأجور باجتهاده، فلا يجوز أن يُتبع فيها، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين». (إعلام الموقعين ٢٩٤/٣)

ولعل القارئ الكريم يلحظ من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام أن المخطئ لا يُتابع على خطئه، بل يجب أن يبين الحق له مع رعاية مكانته وقدره إن كان من أئمة المسلمين وعلمائهم.

وأختم حديثي هذا بقول العلامة صالح الفوزان- حفظه الله-: «نأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب وسنة، ونترك ما خالف الدليل، ونعتذر للعلماء في خطئهم ونعرفهم قدرهم ولا ننقصهم، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ قله أجر واحد »، أما الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم، فهذا ليس له اجتهاد، ولا يجوز له أن يجتهد، وهو أثم باجتهاده أخطأ أو أصاب، لأنه فعل ما ليس له فعله ما ذلي المناهج الحديدة ص٧٤، سؤال رقم: ٢٥).

#### المانع الثالث العجزء

الشريعة الإسلامية مبناها على اليسر ورفع الحرج والتكليف فيها مرتبط بالاستطاعة، كما قال: « لَا يُكُلِّبُ الله فيها مرتبط بالاستطاعة، كما قال: « لَا يُكُلِّبُ الله في الله الله الله الله وقال تعالى: « رُبِيدُ الله يحمُ الله الله وقال تعالى: « رُبِيدُ الله يحمُ الله الله ومن هنا كانت الأحكام الشرعية في حالة الاضطرار مختلفة عن حالة السعة والاختيار، وهذا من حكمة أرحم الراحمين.

وعليه أقول؛ من عجز عن شيء من الأحكام ولم يتمكن من الإتيان به فهو معذور ولا يؤخذ بتركه، وقد فرق القرآن الكريم بين المستطيع القادر، وغير المستطيع العاجز، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَفَهُمُ الْمُلْتِكُمُ ظَالِي الشَّهِ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُوا فِيمَ قَالُواْ فِيمَ وَالْمُرْضِ قَالُواْ أَلَمَ مَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَسِعة فَلْهُمُ إِلَيْكُمْ مَهَمَ وَسَاعَة مَعِيمًا الله وَسِعة فَلْهُمُ إِلَيْكُمْ مَهَمَ وَسَاعَة مَعِيمًا اللهِ إِلْمُ اللهِ اللهُ مَنْكُمْ أَرْضُ اللهِ وَالنَّمَة مَنْهُمْ وَسَاعَة مَعِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حِلةً وَلاَ يَهْدُونَ سَبِلا (ف) فَأُولَتِكَ عَنِي اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ
وَكُلْتَ اللهُ عَفُراً عَفُولًا ، (النساء:٩٩-٩٩). قال ابن
كثير: «إلا المستضعفين» إلى آخر الآية؛ هذا عذر
من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا
يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: «لا
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً»، وقوله
يعالى: «فَأُولَتِكَ عَنِي اللهُ أَن يَعْفُر عَنُهُمٌ » أي: يتجاوز
الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة.
(تفسير ابن كثير: (٧٤٦/١).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأهور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: «ليس على قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج»، وقال في عموم الأوامر: «فاتقوا الله ما استطعتم»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم». ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده، وانسدت عليه أبواب الحيل. (تيسير الكريم الرحمن عليه الرحمن).

ويقول ابن تيمية: «والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به، فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين، أو حصل العجز عن بعض، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله، كمن انقطع عن العلم بجميع الدين، أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاً». (مجموع الفتاوى ٥٩/٢٠).

ويقول في موطن آخر، «فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه؛ إما لعدم تمكنه من العلم، مثل ألا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل، لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الايمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل، بمنزلة صلاة المريض، والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعدار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، (المرجع السابق: ص٧٧٤، ٤٧٩).

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

الحمد لله الكبير المتعال، له الحمد على كل حال.
 وله الشكر بالغدؤ والأصال، ويعد.

لعلى المسلمين في فننايا هذه العصور التأخرة هم أكثر الناس آلاماً، وأوسعهم جراحاً، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي يستنسر بها البغاة، وتستأسد الحمر، والمسلمون مع ذلك يتجرعون هذه الجراحات في صياصيهم وهم لا يكادون يسيغونها، ويحملون معها أثقالا إلى أثقالهم، إنهم يدعون إلى الاستكانة والاستجداء دعاءً، وتتقاد هم مضارب الغالبين.

والأمة ما زالت تتعرض للمؤامرات الشرسة من الداخل والخارج في مسلسل متناغم لتضنيت كيان الأمة، وهدم ثوابتها، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف، من أصحاب القلوب الريضة، والأهداف الخبيثة، يراد منها تشوية هذا الصرح الإسلامي، الذي يشع بإطلالته الأسلامية الوسطية السمحة على العالم أجمع، تعدت هذه الهجمة الأزهر الشريف إلى الطعن والتجريح في ثوابت هذا الدين، ومذاهب أهل السنة والحماعة المحسدة لهوية الأمة الأسلامية، والدعوة إلى إحراق هذا التراث، وإهانة الأئمة والأعلام العدول الذين أسهموا في ابداعه، وحرب شرسة على الإسلام وتراثه الفكري، تحالفت فيها تبارات فكرية علمانية وماركسية، وأصحاب أفكار وعقائد مشبوهة، وفضائبات وصحف ومجلات في هجومها على الأزهر الشريف في مؤامرة دنيئة يراد منها هدم ثوابت الأمة، في نفس الوقت الذي تشعل فيه أطراف المؤامرة وتنشرها في كل البقاء الإسلامية من سوريا إلى العراق، ومن اليمن إلى ليبيا، وصراء تركى إيراني في غيبة العرب لتقاسم النفوذ، وتغليب لفة المسالح لتفتيت تلك الدول، وإشعال نيران الحروب والتطهير العرقي الذي يأتي منسجمًا مع خطة التطهير والتقسيم الموضوعة بليل، ومؤامرة التقسيم في الشرق الأوسط تبدو خبوطها واضحة قيد التنفيذ، والهدف شرق أوسط مفتت!! ودوبلات تتصارع وتتقاتل حتى تصبح هشيمًا يذروه الرياح!! وإنا لله واتا اليه راجعون!!

#### الهجوم على الأزهر الشريف. . وثوابت الدين العنيف

لا شك أن المفسدين في كل عصر هم أعوان إبليس، وجنده من الإنس والجن، يسيرون على دربه ويقتفون أثره، وينتهجون سيرته في إفساد بني آدم، حيث يتعرض الأزهر الشريف لهجمة ممنهجة من أعداء الدين والوطن المغرضين لهدم الأزهر الذي يمثل الحصن الحصين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.



السنوات الأخيرة لحملة شرسة، تجاوزت تحميله- ظلمًا وعدوانًا- مسئولية بروز ظاهرة العنف العشوائي التي تروع الأمنين، وتُستخدم القوة لفرض الآراء، وتجاوزت ذلك إلى تجريح ثوابت الإسلام، والطعن في التراث الفكري والحضاري، الذي جعل من أمتنا العالم الأولى على ظهر هذه الأرض العالم الأولى على ظهر هذه الأرض استهلمته أوربا في بناء نهضتها الحديثة.

إن هذه الحملة الظائلة تأتي نتاجًا لبروز ظاهرة «الإسسلام فوبيا» في الغرب حتى كأنهما جناحان لنزعة كراهية الاسلام وتشويه صورته، وتزييف تراثه الذي كان الأزهر ولا يزال حارسه الأمين على امتداد تاريخ هذا المعهد العريق، ولقد تجاوز الأمركل ألوان النقد إلى الطعن الفج في ثوايت التراث، ومذاهب أهل السنة والجماعة المجسدة لهوية الأمة، وتميزها الحضاري، بالدعوة إلى إحراق هذا التراث وإهانة الأثمة الأعلام العدول الذين أسهموا في ابداعه وفي حمله جيلاً بعد جيل. وتقف وراء تلك الحملة فضائبات تصف كتب التراث الإسلامي التي قامت على خدمة الكتاب والسنة بأنها كتب «النفايات البشرية»، التي مُثلث لعنة حلت على الأمة، والتي يجب حرقها ودفنها، ومجلات ثقافية تتهم أئمة الإسلام بأنهم أَنْمِةَ الثقافة التكفيرية، وتعدُّ الأئمة كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل والبخاري والشهرستاني، وأمثالهم في زمرة التكفيريين11

إن تلك الحملة الشرسة التي يقودها فريق من الكارهين للأزهر الشريف، من أصحاب التيارات التي تتمنى

أن ينقلب الشرق يومًا إلى جزء من الغرب يحاكي ثقافته وحضارته وقيمه التي لا يُراعى فيها دين ولا خلق، وهـوّلاء لا يبكون قليلاً ولا كثيرًا على الفروق العلمية والتكنولوجية والسلوكية بيننا وبينهم، ويعتبرون أن الأزهـر هو العقبة الكنود التي تقف في طريق تحقيق أحلامهم.

وهناك فريق آخر يتشدد فالتدين، ويرى أن الأزهر بوسطيته لا يحقق الصورة التي يُخلُمُ بها من طريقة التدين، وهي طريقة فرض أمور على الناس تنحصر في الشكليات لا أكثر ولا أقبل، ولا يعنيهم العلم ولا تقدم المسلمين ولا قوتهم ولا اقتصادهم، ومن ثم فكالهما مُفرط ومُفرُط يرون أن الأزهر حجر عثرة في سبيل تحقيق أحلامهم المريضة؛ لأن المتشدد لا يقل في أحلامه مرضا عن التُتميع الذي يريد أن يميع المجتمع، وكلا الفريقين خطرٌ على الإسبلام، وعلى وسطيته، والأزهر هو ضمير الأمة الإسلامية قديمًا وحديثًا على مدار ما يزيد على الألف عام شاء هؤلاء المتطرفون والمتميعون أم أبوا.

والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اتباع الآراء الشاذة، وأمرنا بما يوافق الشرع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدَثات الأمور؛ فإن كل محدَثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، (رواه الترمذي وصححه الألباني).

#### الوتي سيحانه يقدّر الحنّ والابتلاءات ليظهر علمه للناس

وقد سبقت كلمة الله التي لا مردً لها ولا مخالف أنَّ عباده المدافعين عن الحق هم الغالبون لغيرهم،

المنصورون من ربهم نصرًا عزيرًا، يتمكنون فيه من إقامة دينهم، إلا أنه سبحانه قدر محنًا وابتلاءات ليُظهر علمه في الناس، فيجازيهم بما ظهر منهم في عالم الشهادة، لا بما يعلمه سبحانه في عالم الغيب، لانهم قد يحتجون على الله بأنهم لو ابتلوا لثبتُوا، لذلك قال سبحانه وتعالى: «وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْجَاهدينَ متكم والصابرين وَتُبلُو أَخْبَاركُمْ، (محمد:٣١).

قال ابن عباس: «حتى نطم أي: حتى نُملم أي: حتى نُميْز، وقد صدق رضي الله عنه، فالابتلاء بالسراء والضراء، وبالنعمة وبالنعماء والبأساء، وبالسعة والضيق، وبالفرج والكرب.. كلها مواقف وحالات تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس، وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحابها، فالفتن كاشفة كما يقول الحكماء.

ومما لا شك فيه أن الكارهين الإسلام الحاقدين على أهله مهما كتموا حقدهم فإن الله تعالى مُطْلِعُ أهل الحق على بعضه، قال تعالى، دأم حسبَ اللهين في أضفانهم أضفانهم (محمد، ۲۹)، وهذا ظن لا يليق بحكمة الله عالم الغيب بل سيوضح أمرهم ويفضح شأنهم بل سيوضح أمرهم ويفضح شأنهم حتى يفهم ذوو البصائر، فإنه ما أسرً عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه، وفاتات لسانه، وما أسرأحد سريرة إلا كساه الله رداءها الرخيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

فمن قنط من رحمته، وأيس من روحه، فقد ظنَّ به ظنَّ السوء.

#### جرس الإندار؛ فاتورة العرب على سوريا، وخطة التقسيم والتهجير 11

تتابع المؤامرات على الأمــة من الداخل والخــارج، فبينما تجري

خطة تقسيم سوريا بموافقة صريحة من نظام الأسد العلوى، ويدعم عسكري مباشر من إيران وروسيا، وتخطيط أمريكي، والخطة ليست جديدة على نظام الأسد، وطالما وصفها المراقبون بالخطة البديلة لديه في حال لم يستطع استعادة السيطرة على كامل سوريا، وتتضمن تقسيم سوريا إلى خمس دويالات جديدة، ودولة شيعية، ودولة كردية، كما سيؤدي التقسيم إلى استحداث دولة لبشار الأسد يطلق عليها دولة العلويين، أما الدولة السنية فالأرجح أنها ستنقسم إلى قسمين: القسم الأول: بمثل تنظيم داعش في المناطق الخاضعة له في كل من سوريا والعراق، بينما الجزء الثاني ستمثله جبهات المعارضة السورية المسلحة.

وقند بدأ الخطر بسياسة التهجير التى اتبعها الأسيد بشن حملته العسكرية في شهر يوليو من العام الماضى بمساندة الميلشيات الشيعية، والحرس الشوري الإيسراني ومقاتلي حزب الله لمحاصرة السنة في ريف دمشق وحمص والحدود اللبنائية وتهجيرهم. في محاولة لتوزيع ديمجراية جديد بعد أن دمروا اللدن عن بكرة أبيها، وحرقوا الأراضي الزراعية، وقطعوا أشجارها، وتم تهجير أهالي البلدان من ذات الأغلبية السنية من مدنهم، وتضييق الخناق عليهم، وقد تم تهجير نحو ٤٠ ألضاً من السنة في ريف دمشق إلى مضايا، وقد خضعت البلدة لحصار قاس ومستمر منذ أكثر من ستة أشهر، ومن قبل مضايا كانت مدينة الزيداني، والقصير وغيرها، وكلها بلدات توثي حزب الله السيطرة عليها مع قوات النظام السبوري في مخطط واضح ومؤامرة مدعومة من قوى الظلام في الغرب وأمريكا وإيران وروسيا لإيجاد

شريط ممتد من دمشق حتى حمص وحماة وصولاً إلى اللاذقية يخلو من وجود أهل السنة!!

ويعلن الأسد الخطة على الملأ، ففي إحدى اللقاءات التليفزيونية حيث قال: «إن الوطن ليس لمن يسكن فيه، ويحمل جواز سفره، وإنما لمن يدافع عنه وبحميه».

وتعتبرإيسران اللاعب الأكبرية هذه اللعبة؛ إذ إنها تخطط لبشار الأسد، وتقدم له الدعم الكامل من مقاتلين وأسلحة زعمًا بأن سوريا من الحافظات الإيرانية!!

#### فاتورة الحرب في سوريا ٢٥ مليار تدفعها دول المنطقة

ناقوس الخطر ينذر بإنفاذ المؤامرة، وتخريب اقتصاديات دول الجوار العربية؛ تنفيذًا لخيوط المؤامرة العنكبوتية إذ أعلن البنك الدولي في تقديرات نشرها عن أن التكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت ٣٥ مليار دولار، وتشمل هذه التكلفة خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، التي تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاء السورى الذي خلف نحو ٢٦٠ ألف قتيل في خمس سنوات، ولا تشمل هذه التكلفة الموارد التي خصصتها دول الجوار لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية والمعيشية للاجئين الذين تدفقوا خصوصًا على لبنان والأردن بحسب تقرير البنك الدولي.

وقدر البنك الدولي تكلفة اللاجئين سنويًا على لبنان وحدها بـ ٢,٥ مليار دولار، وقال التقرير: إن أغنى مصدري البترول في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت والإمارات لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، ولكن

بتدني الإيسرادات لانخفاض أسعار البترول فإن تلك الدول قد تستنفد احتياطياتها بحلول نهاية هذا العقد.

#### الصراع الإيراثي التركي . . وسط غيبة العرب 11

وفي مقال نشرته جريدة القدس العربي بعنوان، أين العرب من الصراع التركي الإيراني في العراق؟!، قالت فيه: إن موقف تركيا هو ما يقلق إيران وحلفاءها الطائفيين، بما فيه الحليف الطائفي الجديد بوتين، الذي يدعي تخوفه مما يسميه «الإرهاب الإسمالامي» في روسيها والقوقاز والشيشان وغيرهما، وهو بذلك يكشف عن تحالفه الطائفي مع إيران

ضد السلمين السنة في تلك البلاد. وقال الكاتب: إن إيران تنظر إلى العراق كجزء من الإمبراطورية الفارسية أولاً، وتنظر لها كمعبر رئيس إلى مناطق نفوذها المستقبلية، سواءً إلى جنوب العراق في الجزيرة العربية أو إلى غربه في بلاد الشام، وإلى شماله في تركيا، والمناطق السنية العربية في محافظة ديالي هي المعبر الرئيس للسيطرة على العاصمة العراقية بغداد، التي من خلالها تهيمن على القرار العراقي بالكامل، ولذلك فإن إيران وفيلق الحشد الشيعى التابع للحرس الشوري الإيسراني يحارب بكل قسوة ضد تمكين أهل السنة في المستوى السياسي أولاً، وضد التمكين في المستوى العسكرى ثانيًا، ولذلك تتلاعب إيران بكل التركيبة السياسية في العراق وحكومته، فوزير الدفاع العراقي السني لم يستطع منع الحشد الشيعي من دخول ديالي والمقدادية، فضلاً عن أن يستطيع منعها من ارتكاب المويقات وانتهاك الحرمات فيها ضد أهل السنة؛ وذلك لأن إيران لا تسمح له إلا أن يكون وزيرًا على الورق، وأمريكا تعلم ذلك

من خلال التفاهمات مع المصالح الإيرانية.

إن دعم العرب السنة في العراق ينبغي أن يكون مسئولية العرب أولاً، والأتراك ثانيًا، وكل المسلمين السنة في العالم ثالثًا، ولا بد من استعادة العراق، ووقف تنفيذ باقي أطراف المؤامرة (1

#### النجيفي يؤكد على الدور الإيراني الغبيث في العراق

وتأكيدًا على الدور الإيراني الخبيث إله العراق يكشف مسئول عراقي سابق عن معلومات مهمة بشأن سقوط مدينة الموصل العراقية إليد تنظيم داعش، مؤكدًا على الدور الإيراني الخبيث وتهديداته للمساومة على المدينة قبل سقوطها. فقد أكد رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي أن مسئولا إيرانيًا هدده قبل سقوط مدينة الموصل شمالي العراق إيد التنظيم إيونيه طهران، أو أن تسقط المدينة إلى على المنظيم الدولة الداعشي. تنظيم الدولة الداعشي.

وأوضيح في مكالمة نشرت له: «إن مسئولاً بحزب الله ساومه أيضًا على دور الإيران في العراق مقابل تحرير الموصل من تنظيم الدولة.

ورفض النجيفي وهو شقيق محافظ نيتوى التُقال مؤخرًا أثيل النجيفي، نيتوى التُقال مؤخرًا أثيل النجيفي، أن تدخل الحشد الشيعي في عملية استعادة الموصل، مؤكدًا أن السياسة الطائفية للحكومة العراقية كانت عدم وجود مراجعات فكرية للعائدين من داعش على الموصل. قال مرصد الأزهر الشريف في أحدث تقاريره: «إن هناك تزايدًا في أعداد المنشقين عن داعش، والعائدين المنشقين عن داعش، والعائدين التنظيم، نتيجة خيبة أملهم في التنظيم الأرهابي بعد أن عاينوا

سلوكه على أرض الواقع، وإن المعالجة الأمنية والقانونية والقضائية هي المسيطرة على الدول الأوروبية، في تعاطيها مع قضية اللاجئين إلى أوطانهم، مشيرًا إلى عدم وجود أي مراجعات فكرية وفقهية للعائدين بهدف تصحيح مسارهم الفكري،

وأوضيح المرصد في تقريره أنه لا يقتصر الانضمام لتنظيم داعش على الشباب السلم في دول الشرق العربي الإسلامي فحسب، بل إن هناك أعدادًا كبيرة من شباب أوريا وأمريكا يلتحقون بهذا التنظيم الأرهابي للقتال بين صفوفه، أو تقديم الدعم الفني والإعلامي واللوجيستي، وتحتل أوريا الغربية المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق الجغرافية طردا للمتطرفين المنضمين إلى داعش بتعداد وصل الى ٥٠٠ مقاتل نهاية ٢٠١٥م، بينما تأتى منطقة الشرق الأوسط والغرب العربي في المرتبتين الأولى والثانية، أما على مستوى الدول فتأتى توئس كأعلى دولة من حيث عدد المقاتلين المنضمين إلى داعش منها بتعداد وصل ٦٠٠٠ مقاتل، ثم السعودية ۲۵۰۰ مقاتل، ثم روسیا ۲٤۰۰، ثم تركيا ٢١٠٠، ثم الأردن ٢٠٠٠، وعلى مستوى أوريا الغربية تأتى فرنسا في المقدمة بتعداد ١٧٠٠ مقاتل، ثم بريطانيا وأثانيا بتعداد ٧٦٠ مقاتل لكل منهما.

المرات على الأهة.. ومع العن تأتي من اللج تمر على الإنسان في حياته مواقف كثيرة، يتعرض في بعضها للأذى والضيق، وفي بعضها للرفعة والسعة، وقد يتخذ في بعضها القرارات التي يعتقد أنها صائبة، فيضرح بتحصيل شيء ويحزن على ضياء شيء، وهو لا يعلم الخبر على وجه الحقيقة،

ققد يجلب لنفسه شرًّا وهو لا يعلم، وقد يُبعد عن نفسه خيرًا وهو لا يعلم، وهو من جراء حكمه على المواقف والأحداث بالظاهر، ومن قلة علمه بالغيب والباطن، فالله هو الستأثر بعلم الغيب، ولو علمه أحد من البشر لاستكثر من الخير وأبعد عن نفسه الشر، قال الله تعالى على لسان نبيه: • وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَسَنّي لَسُنّي النُّوءِ ، (الأعراف ١٨٨٠).

وقد علم الله تعالى المسلمين ألا يحزنوا على ما فاتهم من متاع الدنيا الزائل، وألا يفرحوا بجلب هذا المتاع على ما فاتكم وذلك في قوله تعالى: « لَكَيْلا تَأْسُوا على ما فاتّكُمُ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُم، والمحديد: ٢٣)، وهذا لا يعني أن يترك الإنسان السعي، بل عليه أن يسعى في تحقيق المطالب المباحة لنفسه، وهذا مطلوب، فهو لا يعلم يكون الشر، ويخاصة الابتلاءات يكون الشر، ويخاصة الابتلاءات والأمور القدرية التي ليس للإنسان دخل فيها.

فائلهم انصر دينك وكتابك، وثبت عبادك المؤمنين، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم، وشتت شمل أعدائهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،



الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:

عذاب الثارة

«إِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُومِ ﴿ طَعَامُ الأَثِيمِ ﴿ كَاللَّهُ لِلْ الْخَيْمِ ﴿ كَاللَّهُ لِلْ الْخَيْمِ فَ الْخَيْمِ الْ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ الْخَيْمِ فَ الْخُومِ فَاغْتِلُوهُ إِلَىٰ الْخَيْمِ فَا الْخَيْمِ ﴿ فَا الْحَيْمِ اللَّهِ عَلَىٰ الْخَيْمِ الْحَيْمِ فَا الْحَيْمِ اللَّهِ الْحَيْمِ فَا الْحَيْمِ اللَّهُ اللَّ

شَجَرَةُ الزَّقُومِ هِيَ الشَّجَرَّةُ الْلُعُونَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ



تمسير

سورة

اللخاق

🗠 إعداد/ د. عبد العظيم بدوي



الْكَرِيم، النّبي قَالُ اللّهُ فيها: ﴿ إِنّهَا شَجَرَةٌ عَنْ أَسُلِ اللّهِ عِيها: ﴿ إِنّهَا شَجَرَةٌ وَمُوسُ اللّهَ فِيها: ﴿ إِنّهَا كَأَنَهُ وَمُوسُ الْشَيَطِينِ ﴾ (الصافات: ٢٥)، يَاكُلُ مِنْهَا الْشَيطِينِ ﴾ (الصافات: ٢٥)، يَاكُلُ مِنْهَا الْمَثيبُ ، اللّه يُعارَّكِ به الأشم، بِتَرْكِ هِ الْفَاجِبَ، وَانْتهاكه اللّهَ رَمَ ، وَالْمُزادُ به هُنَا الْوَاجِبَ، وَانْتهاكه اللّه حَرْمَ، وَالْمُزادُ به هُنَا الْكَافِرُونَ ، الْكَافِرُونَ ، اللّهُ الله عَلَى اللّه الله يعنى كَمَا الْكَافِرُونَ ، الْكَافِرُونَ ، اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

ثُمَّ يَصِفُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَفْعَلُ الزَّقُومُ فِي الْبُطُونِ، فَيَقُولُ تَعَالَى، «كَاثُهُل يَغْلي فِي الْبُطُونِ (٤٥) كَغَلْي الْحَمِيم» وَالْعُنْى أَنَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِذَا طَعِمَهَا الْكَافِرُ صَارَتْ فِي جَوْف لِهِ تَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ اللَّهُلُ السَّجِنُ مِنَ الإحْرَاق وَالْفَسَاد.

ثُمَّ يَقُولُ الله تَعَالَى لِزَبَانِيَةَ النَّارِ؛ «خُـدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ» ﴿خُـدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ» أَيْ خُـدُوهُ فَا ذَفَعًا قَوْيًا، وَسُـوقُوهُ أَيْ خُـدُوهُ فَا أَيْ خُـدُهُ فَا الْجَحِيمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « يَرْمَ يُكَعُّرِكَ إِلَى أَصْلِ الْجَحِيمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « يَرْمَ يُكَعُّرِكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا » قَالَ تَعَالَى: « ثَرْمَ يُكُعُّرِكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا » (الطور: ١٣). «ثُمَّ صُببُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَدَابِ الْحَمِيمِ» وَهُـوَ الْنَاءُ الْمُغْلِيُّ الَّذِي الشَّهَ عَدَابِ الْحَمِيمِ» وَهُـوَ الْنَاءُ الْمُغْلِيُ اللهُ وَقَدْ وَصَعْلَ اللهُ تَعَالَى وَ تَعَالَى مَا يَضْعَلُهُ الْحَمِيمُ بِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: تَعَالَى مَا يَضْعَلُهُ الْحَمِيمُ بِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى :

«يُصَتُ مِن فَوقِ زُءُوسِهُمُ ٱلْحَسِيمُ (أَنَّ) يُصَهَرُ بوء مًا في يُطُونهم وَأَلْحُلُودُ » (الحج: ١٩- ٢٠). ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا وَتَأْنِينًا، وَسُخْرِيَّةً وَاسْتَهْزَاءُ: « ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيـزُ الْكَرِيمُ (٤٩) إِنَّ هَــذًا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ \*، يَعْني إِنَّ هَــذَا الْعَذَابَ الَّــذي ذُقْتُمُ وهُ هُوَ الَّذي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَتَسْتَبْعِدُونَهُ، كُمَا قَالَ تَعَالَى، « يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ كُلُّتُم بِهَا كُلُلُونَ ﴿ الْبِحُ مَلاً أَمْ أَنْتُ لَا نُصِرُونَ اللهِ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوا أَوْ لَا خَشْبُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّنَا عُرِّونَ مَا كُنْتُر تَعَمَّلُونَ ، (الطور: ١٣- ١٦)، وُقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَلِهُمُ النَّانُّ كُلُّما أَزَادُوا أَن يَغَرُّجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِهَا وَفِيلَ لَهُمْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ثُكَلَوْكِ » (السجدة: ٢٠)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْ لَا مَثَلِكُ بَعْشُكُمْ لِنَعْضَ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَيَقُولُ للَّذِينَ طْلَغُوا دُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُو بِهَا تُكَذَّبُونَ ، (سيأ: ٤٢).

#### نعيم المنة:

وَعَلَى طَرِيقَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الْجَمْعِ
بَيْنَ التَّرْهِيبِ وَالتَّرْهِيبَ، لَّا ذَكَرَ حَالَ
الأَشْقِيَاءِ أَهْلِ النَّارِ أَتْبَعَهُ بِذِكْرِ حَالِ
الأَشْقِيَاءِ أَهْلِ النَّارِ أَتْبَعَهُ بِذِكْرِ حَالِ
الشَّعَدَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ تَعَالَى، وإِنَّ
الْشُعَدَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ تَعَالَى، وإِنَّ
الْثَقَوِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ (٥) فِي جَنَاثِ وَعُيُونِ
(٥٢) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ
مُتَقَابِلِينَ (٥٣) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ
عِينِ (٤٥) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةَ آمِنِينَ
(٥٥) لا يَدُوقُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةَ آمِنِينَ
(٥٥) لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمُوتَ إِلاَّ الْمُؤْتَةُ
(٥٥) لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمُوتَ إِلاَّ الْمُؤْتَةُ

قَضْلاً مِن زَيِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»:

الْمُتَقُونَ هُمْ أَصْحَابُ الْعَقِيدَةِ الصَّالِحَةِ
السَّلِيمَة مِنْ شَوَائِبِ الشُّرْكِ، وَأَصْحَابُ
الْعَمَلِ الصَّالِحِ، السَّلِيمِ مِنْ شَوَائِبِ الْبِدْعَة، الْسَلِيمِ مِنْ شَوَائِبِ الْبِدْعَة، قَالَ تَعَالَى: « لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُولُ و جُوهَكُمْ قَالَ تَعَالَى: « لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُولُ و وُجُوهَكُمْ قَالَ تَعَالَى: « لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُولُ و وُجُوهَكُمْ فَبَلَ الْبَيْرَ مَنْ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَامِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتِيبِينَ » وَهَذِه هي الْعَقيدَةُ ، « وَآتَى الْمَالُ وَالسَّاكِينَ وَلِي الْمُتَامَى وَالْسَاكِينَ وَلِي الْمُؤْرِبِ وَالْمُنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُنْ وَلَيْ الْمَالِكِينَ وَالْمُنْ وَلِي الْمَالِكِينَ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمَالِكِينَ وَلِي الْمُنْتِ وَلَيْكُ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي اللّهُ وَالْمَالِكِينَ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْمَالِحِينَ الْمَالِكِينَ وَلِي الْمُنْ الْمَالِحِينَ الْمُنْ الْمَالِحِينَ الْمُنْ السَّالِينَ وَلِي الْمُنْ الْمَالِحِينَ الْمُنْلِينَ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِحِينَ الْمُنْ الْمَالِحِينَ الْمُنْ ا

«إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَام أَمِينِ، يَأْمَنُونَ فِيه مِنْ كُلُ مَا يَخَافُونَ وَيَحْدَرُونَ، يَأْمَنُونَ مِنَ الْمُوْتِ، كُلُ مَا يَخَافُونَ وَيَحْدَرُونَ، يَأْمَنُونَ مِنَ الْمُوْتِ، وَيَأْمَنُونَ مِنَ الْمُوْتِ، وَيَأْمَنُونَ مِنَ الْمُوْتِ مَنَ الْمُعَمِّ وَالْتَعَبِ، وَيَأْمَنُونَ مِنَ الْهَمْ وَالْحَرْنِ، فَهُمْ فِي أَمَانِ تَامٌ، وَأَمْنِ كَاملِ. «فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ اللهِ مِنَ الْقَام الأَمين، فَهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَحُدَاثِقَ وَبَساتِينَ، فَهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَحُدَاثِقَ وَبَساتِينَ، فَيها مِنْ كُلُ الثَّمَرَات، وَعُيُونِ وَأَنْهَار، كَمَا الْمُحَلِّ فَي فَي وَلَيْ الْمُرْقِيقِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَلَّا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ طَعَامَهُمْ وَشَرَابَهُمْ ذَكَرَ ثِيَابَهُمْ، فَقَالَ: «يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ»: السُّنْدُسُ هُوَ مَا رَقَّ مِنَ الْحَرِيرِ، وَالْإِسْتَبْرَقُ مَا غَلُظَ مَنْهُ. وَهُمْ فيهَا

«مُّتَقَابِلِينَ» غَيْرَ مَتَدَابِرِينَ، وَذَلِكَ لِكَمَالِ الْحَبِّة، كَمَا قَالَ تَعَالَى، «رَبَرَعْنَا مَا فِي مُثُورِهِم فَنْ عِلْ الْحَجْرِ، ٤٧). فَقْ عِلْ الْحَجْرِ، ٤٧). فَقْ عِلْ الْحَبْرِينَ » (الحجر، ٤٧). وَقُولُهُ تَعَالَى، «كَذَلِكَ» أَي الأُمْرُ كَمَا وَقُولُهُ تَعَالَى، «وَزَوَجْنَاهُم بِحُورِ عَيْنِ» أَيْ وَكَمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ بِزَوْجَاتِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. قَالُوا، سُمِّينَ حُورًا لِأَنَّ الْعَيْنَ تَحَارُ فِي وَصْف حُسْنِهِنَّ، فَلاَ يَقْدرُ لِأَنَّ الْعَيْنَ تَحَارُ فِي وَصْف حُسْنِهِنَّ، فَلاَ يَقْدرُ لَا كَذَلكَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسِلم، الْحَدُ أَنْ يَصِفَ جَمَالَهُنَّ وَحُسْنَهُنَّ، فَلاَ يَقْدرُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، (لَكُو أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ نَسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةَ اطَلَعَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَلاَتُ مَا إِلَى الْأَرْضِ، لاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَلاَتُ مَا الْجِمَارُ وَلَكُونَ مَا لِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِى الْخِمَارُ عَيْرٌ مِنَ اللّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا)). (صحيح جَيْرٌ مِنَ اللّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا)). (صحيح خَيْرٌ مِنَ اللّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا)). (صحيح البِخَارِي ١٥٩٨)

وَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي وَصْفِهِنَّ: تَفَكَّهُ مِنْهَا الْعَبْنُ عَنْدَ اجْتِلاَئِهَا فَوَاكِهُ شِتَّى طَلْعُهَا لَيْسَ يُعْدَمُ

عَنَاقِيدُ مَنْ كَرْمِ وَتُقَاحُ جَنَّةً وَرُمَّانُ أَغْصَانِ بِهِ الْقُلْبُ مُغْرِمُ

وَلِلْوَرْدِ مَا قَدْ ٱلْبَسَتُهُ خُدُودُهَا

وَلِلْخَمْرِ مَا قَدْ ضَمْهُ الرَّيِقَ وَالْفَمُ تَقَسَّمُ مِنْهَا الْحُسْنَ فِيْ جَمْعِ وَاحِدِ

فيَا عَجَبُا مَنَّ وَاحِدَ يَتَقَسَّمُ لَهَا هَرِقَ شَتَّى مَنَ الْحُسْنِ أَجَمَعْتُ

بِجُمُلَتِهَا إِنَّ الشُّلُوِّ مُحَرِّمُ

تُذكُرُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ هُوَ نَاظِرٌ

فَيَنْطِقُ بِالتَّسْبِيحِ لا يَتَلَعْثُمُ إِذَا قَابِلْتُ جَيْشِ الْهُمُومِ بِوَجْهِهَا

تُولِّي عَلَى أَعْظَابِهِ الْجَيْشُ يُهْزَمُ

فِيا خَاطِبَ الْحَسُنَاءِ إِنْ كُنْتُ راغَبَا فَهَذَا زُمانُ اللَّهْرِ فَهُوَ الْتَقَدُّمُ

(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ص: ١)

«يُدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةَ آمنينَ » أَيُ يَطْلُبُونَ مِنْ خَدَمِهِمْ أَنْ يَأْتُوهُمْ بِاَلْفَاكِهَة، وَطُلُبُونَ مِنْ خَدَمِهِمْ أَنْ يَأْتُوهُمْ بِالْفَاكِهَة، فَيَأْتُوهُمْ بِكُلِّ فَاكَهَة، «كُلِّمَا رُزِفُوا مِنْهَا مِن فَيَلُّ وَأَتُوا فَيَا الَّذِي رُزِقًا فَالُوا هَنَا الَّذِي رُزِقًا مِن قَبَلُ وَأَتُوا بِهِمُ مُتَشَبِهُا » (البقرة: ٢٥).

وَلَّا كَانَ ذِكْرُ الْكَوْتِ وَالْخَوْفِ مِنْكُ يُعِكُرُ الْكَوْفِ مِنْكُ يُعَكُّرُ الْصَفْوَ، وَيُنَغِصُ الْعَيْشَ، آمَنَهُمُ الله مِنَ الْكَوْتِ، فَقَالَ تَعَالَى، ﴿ لاَ يَدُوقُ وَنَ فِيهَا الْكُوْتَ لَهُ اللهُ وَلَى » الَّتِي ذَاقُوهَا فِي الْكَوْتَ فَا الْحُديثُ:

دَارِ الدُّنْيَا، كَمَا فِي الْحَديثُ:

وُّلَّا ذَكَرَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةَ ذَكَرَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةَ ذَكَرَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهِ مَنِ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، فَقَالَ تَعَالَى: «ووَقَاهُمْ عَذَابَ الْجُحِيمِ»، فَالْوِقَايَةُ مِنَ النَّارِ نِعُمَةٌ،

وَدُخُولُ الْجَنَّةِ نِعْمَةٌ أُخْرَى، «وَذَالِكَ الْفَوْرُ الْمَطِيعُ » (النساء: ١٣)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوتُ وَإِنَّمَا تُوفَوْرَكُ مُ يَوْمَ الْفِيكُمَةِ فَمَن رُخْنَ مَوْمَ الْفِيكُمَةِ فَمَن رُخْنَ عَن الْكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَ » (آل عمران: ١٨٥).

وَقَوْلُـهُ تَعَالَى: «فَضْلاً مِن رَبِكَ» يَعْني أَنَّ مَا أَنْعَمَ الله بِهِ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ، تَغْضَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ، تَغْضَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ، تَغْضَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَصْلٌ، تَغْضَلُ فَالَ صلى الله عليه وسلم: ((سَدُدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّـهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّـةَ عَمَلُهُ)). قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدُني الله بِمَغْضِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)). (صحيح مسلم الله بِمَغْضِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)). (صحيح مسلم الله بِمَغْضِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)). (صحيح مسلم 17۸۱).

ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَنَبِيًهِ صلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه وسلم: «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ» أَيْ إِنْمَا يَسَّرْنَا أَذَلكَ الْقُرْآنَ الْعُرْآنَ الْعُرْآنَ الْعُرْقِيَة، لُغُتكَ الْعُرْقِيَة، لُغُتكَ وَلُغَة الْعَرْقِيَة، لُغُتكَ وَلُغَة قُومُكَ، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ مَا يَتُضَعُهُمْ فَيَجْتَنبُونَهُ، وَمَا يَضُوهُمْ فَيَجْتَنبُونَهُ.

﴿ هَارُتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴾ أَيْ هَانْتَظَرْيَا نَبِيَّنَا حَتَّى يَأْتَى وَعُدُ اللهِ لَـكَ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ، وَلُيَنْتَظِرُوا هُمْ وَعْدَ اللهِ لِهُمُّ بِالْهُزِيمَة وَالْخِذْ لاَنَ.

كُمَا قَالَ تَعَالَى: «نَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيْنَاهِ أَوْنَ اللَّهِ عَلَى فَانْظِرُوا مِنْ فَيْلِهِ مَّ قُلُ فَانْظِرُوا إِنِّ مَعْكُم مِن السُّنَظِرِينَ (أَنَّ ثُنَةٍ ثُنَجِي رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَنْلِكَ حَقًا عَلَيْمَا تُنجِ السُّوْفِينَ » (يونس: ١٠٢-١٠٣).

وبهذا ينتهي تفسير سورة الدخان، وإلى لقاء جديد مع سورة جديدة، والحمد لله رب العالمين.

17

أخى الكريم: عشنا في اللقاء السابق مع طيب العيش وسعة الرزق والبركة التي وضعها الله في الأرض وأنزلها من السماء بعد نزول عيسي ابن مريم عليه السلام، وحكمه الأرض بالعدل، وتوحيد الكلمة والملة، فصار الدين واحدًا، والملة واحدة، والكلمة هي كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله »، والدين هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والملة هي ملة الراهيم حنيفًا وما كان من المشركين، وبهذا ساد العدل وانتشر الأمن وحلت البركة في الزرع والضرع، وعاش السلمون في أمن وأمان، وبركة ورخاء تظلهم شريعة سمحاء ويؤمهم امام عادل، وقد فصَّلنا القول في ذلك في اللقاء السابق، واليوم بحول الله وطوله وقوته ومدده نناقش عددًا من القضايا نبدؤها بذكر النصوص الواردة:

أولا: النصوص المتعلقة بموضوع اليوم:

ا- أورد الشيخ الألساني رحمه الله في كتاب قصة السيح الدجال تحت رقم (٤٥): «فيمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى، فيصلى عليه السلمون، من حديث أبي هريرة عند الامام أحمد وابن حيان وغيرهما.

🛶 والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في النهاية وقال عنه: إسناده جيد: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإنَّى أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصِّران كأن رأسه يقطر ماءً وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون». والشاهد هنا على موضوعنا اليوم هي العبارة الأخيرة: «فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون». وإن كان الحديث قد لخص قضايا كثيرة أشرنا إليها في مقالاتنا السابقة بشيء من التفصيل.

#### ثانيا: قضية حياة عيسي عليه السلام وموته:

القول الفصل في حياة عيسى عليه السلام وموته هو أنه عليه السلام حيَّ عند ربه قد رفعه الله إليه كما أخبر في كتابه الكريم، ونجاه من الصلب والقتل، ولن يموت عيسى عليه السلام إلا بعد نزوله من السماء مرة أخرى آخر الزمان كما قدمنا في الأحاديث السابقة، وسيموت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن يبقى في

مع القصة في كتاب الله نزول عيسي (عليه السلام) في آخر الزمان (١٤)

موت عسي (عليه السلام

الحمد لله الباقى بعد فناء خلقه، فهو سبحانه الحي القيوم، والخلق جميعًا بموتون لا فرق في موت الخلق بين ملك مقرّب أو نبي مرسل، وقد وجّه الله بهذا لحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله، فقال سيحانه: « إِنَّكَ مَيْثٌ وَ إِنَّهُم مَنَوْنَ » (الزمر: ۳۰).

إعداد/ عبد الرزاق السبد عبد

الأرضى أربعين سنة على القول الراجح، وبعد أن ينتشر الإسلام والعدل والأمن والأمان في الأرضى، عند ذلك يموت عيسى عليه السلام ويغسل ويكفن ويُصلى عليه السلمون. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في عيسي عليه السلام من قبل، والأن وحتى أخر الزمان، ولم يخالف في ذلك من المسلمين إلا الفرق الضالة التي لا يأتي منها خيرولا يعتد بقولها في شيء، وكذلك بعض المسلمين الذين يقدمون عقولهم على النصوص الصحيحة المتواترة ولم تستوعب عقولهم طلاقة القدرة الإلهية، وليتهم أعملوا عقولهم في فهم النص، وما استغلق عليهم أوكلوه إلى الله والى أولى العلم منهم، ونحن نقول لهؤلاء الذين لم يستوعبوا أن عيسي حيٌّ عند الله لم يمت للأن، نقول لهم كما استوعيتم أن الله خلق عيسى من أم بغير أب، كذلك استوعبوا أن عيسى حي عند الله، وأنه سينزل آخر الزمان، ثم يموت بعد أن يستوفي رزقه وأجله الذي كتبه الله له، واعلموا أن الله جعل عيسى وأمه آية للعالمين، فاستوعبوها،

مِن أُرْدِ مِن المُحَلَّدُ مِنَا وَالْبُهُمَا وَالْبُهُمَا وَالْبُهُمَا وَالْبُهُمَا وَالْبُهُمَا وَالْبُهُمَا وهكذا شاء الله أن يجعل في ميلاد عيسى آية، وفي حياته آية، وفي حياته آية، وفي المحجزات التي أجراها على يديه بإذنه سبحانه آية، وفي رفعه إليه آية، وفي

كما قال الله تعالى: وأل

حسلت وجها فتنشأ فيها

ر م أضل الشيطان أهل الكتاب ضلالا بعيدا في أمر عيسى عليه

66

إنزاله مرة أخرى إلى الأرض آية، وقي موته بعد نزوله آية، فهي آيات واضحات تنزل على قدرة الله سبحانه ومشيئته استوعبها من استوعبها، وأضل الشيطان بها أقوامًا آخرين.

أضل الشيطان أهل الكتاب ضلالا بعيدًا في أمر عيسى عليه السيلام؛ أضيل النهود فأنكروا الآيات ونسبوها للسحر، وكفروا بعيسى عليه السلام، واتهموا أمَّه بالزني-ولا حول ولا قوة إلا بالله- أما النصارى فكانوا على النقيض من ذلك، فقالوا: إنه الله، أو قالوا: ثالث ثلاثة، أو قالوا: هو ابن الله، وقالت طائفة الحق هو عيد الله ورسوله، ولكن هذه الطائفة غلبت على أمرها وانتهت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالحق الذي كانوا فيه بمترون. والخلاصة التي عليها أهل الحق أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه وهو حي عند اللَّه الآن، وحياته حتى اليوم والى أن يشاء الله لا تجعله الها ولا ابن الله، بل هو بشر ممن خلق الله وقد استثناه الله من الموت حتى الآن، وإلى أن يشاء لحكمة يعلمها سنحانه، كما

استثنى بعض مخلوقاته من الموت لحكمة أرادها ولا يجعلها هـندا الاسـتثناء في مصاف الألهة، ومعلوم أن الله لم يكتب الفناء على بعض المخلوقات مثل الجنة والنار والكرسي والقلم واللوح، ولا يقول عاقل! إن هذه الأشياء آلهة.

أما عيسى عليه السالام فسيموت بعد نزوله إلى الأرض واستكمال مهمته فيها بالقضاء على مصادر الشر المتمثلة في الدجال وأتباعه من اليهود، وكسر الصليب وقتل الخنزير، وتخليص الأرض من يأجوج ومأجوج، وبعد أن تكون الله واحدة والدعوة واحدة، وهي الإسلام، ويعم السلام والرخاء والأمن، ويبقى عيسى فإلارض أربعين سنة ثم يموت بإذن الله.

#### ثالثًا: الصحيح بلا مدة بقاء عيسي عليه السلام بلا الأرض:

جاء في حديث أبى هريرة المنكور معنا أن مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون سنة، وجاء في حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم وأحمد: «.. يخرج الدجال في أمتى، فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنتين عداوة ،. والحديثان صحيحان، وللنظرة المتعجلة يظهر أن بينهما تعارضا، والحق أنه لا تعارض بينهما للمتأمل، وخصوصًا أن هناك رواية للحديث عند الإمام أحمد فيها: «ثم يلبث الناس بعده سبع سنين ٹيس بين

10

اثنين عداوة».

وقد وجه المحققون من أهل العلم عودة الضمير في «بعده» على عيسى عليه السلام، أي بعد موته، والى هذا ذهب الأمام السهقى رحمه الله، ونقله عنه الإمام ابن كثير في النهابة «يحتمل أن بكون قوله فحديث ابن عمرو: «ثم بلبث الناس سبع سنين » أي: بعد وفاة عيسي عليه السلام، فلا يكون مخالفًا للأول فترجح عندي هذا التأويل؛ لأن الحديث ليس نصًا في الاخدار عن مدة بقاء عسي، وذاك نص فيها؛ لأن ثم ما يؤيد هذا التأويل، وكذلك قوله: «بلبث الناس بعده»، والضمير لعيسى؛ لأنه أقرب مذكور، ولأنه لم برد في ذلك سوى الحديث المحتمل، ولا ثاني له، وورد في مكث عيسي أربعين سنة في عدة أحاديث من طرق مختلفة، فهذه الأحاديث المتعددة وغيرها، أولى من ذلك الحديث المحتمل ، اه.

وهكذا برى الأمام السهقي ويوافقه ابن كثير أن حديث عبد الله بن عمرو ليس نصًّا في الإخسار عن المدة، وهو يحتمل التأويل، أما حديث أبى هريرة وغيره فهو نص صريح ف مدة بقاء عيسي عليه السيلام، وحديث عبد الله بن عمرو حديث واحد محتمل، والأحاديث التي تثبت بقاء عيسى أربعين سنة كثيرة ومتعددة، وبذلك ترجح من عدة وجوه أن مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرضى بعد نزوله وقبل موته أربعين سنة، والله أعلى وأعلم. (وليس ألف عام كما يظن أصحاب الألفيات).

"

بين يدي الساعة:

يبقى شرار الناس في خفة الطير، وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا، ولا بنكرون منكرا.

66

رابعًا؛ مكان دفق عيسي:

أين سيدفن عيسى بعد موته؟ في المدينة أم بالشام؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فقد نقل ابن كثير في النهاية عن القرطبي في آخر كتاب التذكرة أن وفاة عيسى ستكون بالمدينة النبوية، فيصلى عليه هناك، ويدفن في الحجرة النبوية أيضًا، وقد ذكر ذلك أبو القاسم ابن عساكر، ولم يؤكد ابن كثير هذا أو ينفيه، وقد وردت عدة أحاديث في هذا الباب لكنها ضعيفة، منها ما جاء عند عبد الله بن سلام رضى الله قال: نجد في التوراة أن عيسى ابن مريم عليه السلام يُدفن مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد روى البخاري في التاريخ الكبير عنه: «يدفن عيسي ابن مربم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعًا ..

وصاحبيه فيكون فبره رابعا،. ولما كانت هذه الأحاديث قد ضعّفها كثير من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة الألباني، رحمهما الله، وغيرهما من السابقين، فإننا لا نستطيع أن نجزم القول بشأن مكان دفن

عيسى عليه السلام بعد موته آخر الزمان أيُّ المدينة يدفن أم بالشام.

> خامسًا؛ ماذا يحدث بعد موت عيسي عليه السلام:

الذي سيحدث بعد موت عيسى السلام كما ظهر من الأحاديث التي سبق بيانها أن ظاهرة الخير والأمان التي كانت في حياته ستبقى بعده سبع سنوات؛ «ثم يلبث الناس بعده سبع سنين ليس بين اثنين حالة الصلاح والخير التي كانوا عليها في حياة عيسى سبع سنين بعد وقاته، ثم تتغير الأحوال ويأتى الفساد شيئا فشيئا.

والبك ما ورد في ذلك باختصار: «فسنما هم كذلك؛ اذ بعث الله ربحًا باردة من قبل الشام فتأخذهم تحت آباطهم، فتقيض روح كل مؤمن وكل مسلم فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه، ويبقى شيرار الناس في خفة الطير، وأحلام السباء، ولا يعرفون معروفا، ولا يتكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة».

أما عن الساعة وقيامها فهذا حديث له موضع آخر، ولنا مع نبي الله عيسى عليه السلام وقفة أخيرة نتذكر فيها الخطوط العريضة والخلاصة المفيدة، إن شاء الله تعالى.

£19

#### الحديث

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: "يتبع الميت ثلاثة: أهله وعمله وماله، فيرجع اثنان، ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله".

#### العزوه

رواه البخاري (٦٥١٤)، ومسلم (٢٩٦٠)، والنسائي في سننه (١٩٣٧).

#### الشرح:

#### ومعنى الحديث:

أن الرجل إذا مات تبعه إلى قبره ثلاثة: تبعه أهله، وهم أولاده وأقاربه وأهل صحبته ومعرفته، وتبعه ماله، ومنه عبيده وإماؤه ودابته، وتبعه عمله، وهو ما أسلفه من خير أو شر. فيرجع أهله وماله، ويبقى معه عمله. انظر: "مرقاة المفاتيح" (٨/٣٣٥/٨)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" قَوْلُهُ ( يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ) هَذَا
يَقَعُ فِي الأَغْلَبِ، وَرُبَ مَيْت لاَ يَتْبَعُهُ إِلَا
عَمَلُهُ فَقَطْ، وَالْرَادُ مَنْ يَتَبُعُ جِنَازَتَهُ مَنْ
أَهْلِهُ وَرُفْقَتِه وَدَوَابِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ
الْعَرَبِ، وَإِذَا انْقَضَى أَمْرُ الْحُزْنِ عَلَيْهُ رَجَعُوا،
سَوَاءٌ أَقَامُوا بَعْدَ الدَّفْنِ أَمْ لا ـ وَمَعْنَى بَقَاءِ
عمله: أَنَهُ يَدْخُلُ مَعَهُ القَيْرِ.

وصحبة العمل للإنسان في قبره عقيدة تواترت بها الأدلة، بل صحت الأدلة أن عمل الإنسان في صورة عمل الإنسان في صورة رجل يصحبه كما وَقَعَ في حَديث الْبَرَاء بُنِ عَازِب الطَّوِيلِ في صفة الْسُألَة في الْقَبْر عَنْدَ أَخْمَد وَغَيْره، قالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَ الْعَبْد الْمُوْمِن إذا كَانَ في انقطاع من الدُنيا وَاقْبالِ من الأَخَرة نَزَلَ إلَيْه مُلاَئكة من السَمَاء ... وفيه: (قال: وَيَأْتِيه رَجُل حَسَنُ الْوَجْه، حَسَنُ الثَيَاب، طَيْبُ الرِيح، فَيَقُولُ: أَبْشِر بِالدِي يَسُرُك، هَذا يَوْمُكَ الذي كُنْتُ وَعَدْد وَعَدْد وَرَكُ الله عَدْد وَعَدْد وَرَكُ الله عَدْد وَيَد وَيُد وَيَدُ الله عَدْد وَيَعْد وَلَى الله وَيَعْد وَلَى الله عَدْد وَيَعْد وَلَى الله وَيَعْد وَلَى الله وَيَعْد وَلَى الله عَدْد وَيَعْد وَلُ الله وَيَعْد وَلُ الله وَيَعْد وَلَى الله وَيَعْد وَلَه وَيْعُه وَلُه الله وَيَعْد وَلُ الله وَيَعْد وَلَى الّذي كُنْت وَعَدْد فَيَقُولُ الْوَعْد وَعَدْد وَيَعْد وَلُهُ الْوَعْد وَعُدُ الْوَعْد وَعُدُ الْوَعْد وَالله وَعُدْه وَعُدْه وَالْهُ وَعُدْه وَالْهُ وَعُدْه وَالْهُ وَالْهُ وَعُدْه وَالْهُ وَعُدْه وَلَا الله وَالْوَعْد وَعُدْه وَعُدْه وَالْهُ وَعُدْه وَالْه وَالْهُ عَدْ الْوَعْد وَالْهُ وَعُدْه وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللّه وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَعُدْه وَاللّه وَالْهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَيْه الْهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْعُلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْوَالْمُ الْهُ وَلَا اللهُ وَلَا الل



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحية ومن والاه، وبعد،

فإن الموت هو الحقيقة الغائبة؛ قلما يفكر فيه التاس مع أنه واقع مشاهد، فالناس يرونه كل يوم، لا يخفى على أحد، حقيقة سلم بها كل مخلوق، وأيقن بها كل إنسان، جعله الله فاصلاً بين حياتين؛ الحياة الدنيا والحياة الآخرة، لذا كان من الحكمة اختيار الرفيق فيه.

د . مرزوق محمد مرزوق

Islac 1

14

يَحِيءُ بِالْخَيْرِ. فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَالِحُ. فَيَقُولُ: رَبِّ أَقُمُ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ الِّي أَهْلِي وَمَالِي) (رواه أحمد (٣٦٢/٤) وصححه الألباني في "أحكام الحنائز" (١٥٦)).

وفي تفسيره للمال كيف يتبع صاحبه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: هذا في البيت الذي له أرقاء يتبعونه، والأرقاء أمواله يباعون ويشترون. وقال بعض العلماء: المراد بماله هم ما يكرم من أجله، يعنى أن اثناس غير أقاريه وغير أهله: يخرجون معه من أجل ماله اذا كان تاحرا، فعير بالمال عن التابعين من أجل المال ... فالعني اما أن يقال: إن المراد بالمال العميد الأرقاء، أو براد بالمال ما يكرم يه من أجله، وهيه كثرة الناس الذين ليسوا من أهل الميت. والله أعلم ". (وانظر: محموء فتاوى ورسائل العثيمين" (١٧/ ٢٩٤-٤٣٠).

ولا يعنى من كلامنا أبدًا ذم الصاحبين الأوليين، ولكن نعنى من كلامنا التفصيل فيهما وتوجيههما ليصيرا عملا صالحا وبيان ذلك ما قد بينه الحافظ ابن رجب الحنيلي في رسالة قيمة، شرح فيها هذا الحديث أفيد منها بما يلي: إن ابن آدم في الدنيا لا يد له من أهل يعاشرهم، ومال يعيش به، فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما، فالسعيد من اتخذ من ذلك ما بعينه على ذكر الله تعالى، وينفقه في الآخرة، فأما من اتخذ أهلاً ومالاً يشغلانه عن الله تعالى، فهو خاسر، وقال تعالى: « يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلاَّ أُوْلَنَدُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُّ الْخَسِرُونَ » (المنافقون: ٩).

فإذا مات ابن آدم، وانتقل من هذه الـدار، لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له، واستغفارهم، وما ثبت من الشرع من الصدقة عن الميت، ويما قدمه من ماله بين يديه، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا أ من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

#### سالح الأصحاب:

فأما الصاحب الأول: الأهل، فأهله لا ينفعه

منهم بعد موته إلا كما تقدم ذكره والله أعلم، وقد لا يفعل، وقد يكون الأجنب أنفع للمبت من أهله كما قال بعض الصالحين؛ أهلك بقتسمون مراثك، وهو قد تفرد بحزنك بدعه لك، وأنت بين أطباق الثرى، فمن الأهل من هو عدو، كما قال تعالى: « كَاأَمُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَمِكُ وَأُولَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَأَحَدُرُوهُمْ التفاين: ١٤). تمر أقارب حنيات قيري

كأنَّ أقاربي لا يعرفوني ١١

ذوو البراث يقتسمون مالي

ولا يألون إن جحدوا ديوني 12

وقد أخذوا سهامهم وعاشوا

فيا لله أسرع ما تسوني ١١

وأما الصاحب الثاني: وهو المال.

روى مسلم في صحيحه من حديث مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ: «أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَانُرُ" (التكاثر: ١)، قال: "بقول ابن آدم: مالي، مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لنست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ١٩

وروى البخاري من حديث عبدالله بن مسعود-رضى الله عنه-: أن النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب المه من مال وارثه، قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر".

فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحده، فيفوز به في دار الإقامة، فإن من أحب شيئًا استصحيه. قال الحسن؛ بئس الرفيقان الدرهم والدينار؛ لا ينفعانك حتى بفارقانك (.

وقد أحسن من قال:

السقم في حسمى له تزداد

والعمر ينقص والذنوب تزاد

وكان على- رضى الله عنه- يقول في الليل: "آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق".

يا جامع المال ما أعددت للحُفر

هُل يُغَمِّل الزاد من أضحى على السفر؟!

أما الخليل الثالث: فهو العمل الذي يدخل مع صاحبه في قبره فيكون معه فيه، ومعه إذا بعث،و

معه في مواقف القيامة، وعلى الصراط، وعند الميزان، وبه تقسم المنازل في الجنة والنار، قال تعالى

« مَن كُفَر فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فِلأَنفُسِمْ بَمَهَدُونَ » (الروم: ١٤٤).

فالعمل الصالح يكون مهادًا لصاحبه بعد الموت، حيث لا يكون للعبد من متاء الدنيا فراش ولا وسياد ولا مهاد، يل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر، وقال بعض السلف: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل الأخرة على قدر مكثك فيها.

#### فالدتان من الحديث:

أولا: صلاح الرفقاء باتباء الوحى (قرآنا وسنة): وإن كانت هذه مسلمة- أي أن الإنسان لا يبقى معه في قبره أنيس إلا عمله الصالح- لذا فهو أول ما يهتم به من الرفقاء وصلاح هذا الرفيق لا يكون إلا باتباء الوحى كتابًا وسنة.

وهذا ليس معناه إهمال الرفيقين الأوليين أبداء بل معناه توجههما أيضًا لأن يصيرًا عملاً ينتفع به فدعاء الأهل ينتفع به الميت والولد من كسب أبيه، وما تصدق من ماله وأنفق في سبيل الله قبل موته ينتفع به الميت، وما أوصى به في أوجه البروالخيرحتي ولو تصدق به بعد موته ينتفع به من أوصى بل حتى لو نوى الصدقة، ومات وحال دون صدقته عذر ينتفع به إن شاء الله، فالأعمال بالنيات وهي مقبولة طالمًا اجتمعت مع النية موافقة السنة، وهما شرطا القبول والحمد لله، بل ينتفع من ماله بصدقة حاربة بتصدق بها أبناؤه بهذه النية، وفي هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

فسيحان الله حتى الرفيقين الأوليين اللذين يفارقان العبد قد تحولا إلى عمل لا يفارقه باتباع تعاليم الشرع (الوحي) فيهما كما في الحديث السالف؛ فإن أحسن تربية ابنه على شرع الله عز وجل فقد استثمره كعمل يؤانسه

بعد أن يقسر

الفائدة الثانية، لا يخفى على كل ذي قلب منصف ما يعانيه من كان همه من تربية أبنائه هو تحصيل الدنيا مناصبها ومظهرها على حساب الآخرة، لا يخفى على الجميع ما يعانيه أمثال هؤلاء من معاناة؛ لأنهم يرون رأى العين أن أيناءهم قد خسروا كل شيء، فلا حصلوا دنيا ولا عمروا آخرة بل ولا حتى قد حصلوا هم كآياء برهم، وأني يتأتى هذا البر والولد لم يربعلى الوحى الذي يعلم الناس البرحقيقته وكيفيته.

سأل أحد المعلمين تلميذه عن أبيه، وكان الأب قد كبر سنه ومرض، فقال الولد لعلم الناس الخير ادع له، فأجاب المعلم: بماذا؟ فسكت الولد، وقال؛ لقد اشتد به المرض، ففهم المعلم أن الولد ريما يقصد ادع له بأن يريحه الله من المرض وقد كبرسنه فعلمه الشيخ قائلاً: لوكنت تقصد موته حتى ولو كان بقلبك فهذا ليس من البر، بل تمن له الراحة والشفاء، ولا تتمن له الموت مهما كبر، وظننت أن الموت مريحه، فلو أن ابنك مريض وأخبرك الأطباء أنه ميئوس من شفائه، ولكنك وجدت قليل أمل في شفائه، فلن تتوان عن الحركة والبحث والإنفاق لماذا؟ لأنك تحب ابنك حبًا حقيقيًا يدفعك لبره.

وهكذا لا تجد هذه المعاني إلا في تربية الوحي الذي يحيى قلوب العباد ويرققها.

بل ونرى أن أول من يصاب من جراء عدم تربية الأبناء على الشرع هم الآباء فتجد الولد يكبر فيتبجح في وجه والديه، لماذا ؟ لأنهما لم يربيا فيه أخلاقًا على الشرع، وإنما ربيا فيه جسدًا باليًا لا يقوم لدنيا ولا دين (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن زِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا وَنَحَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَعْمَىٰ ١١٥ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرَتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّ كُنتُ بَصِيرًا (١١٥٠) قَالَ كَذَٰ إِلَّكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَسَيِنُهَا وَكَذَٰ إِلَّكَ ٱلْيُومَ لُسَيْ ) (طه: 371-771).

إذن فمرد أمرنا كله لله وشرعه (وحيه) فلوصلح هذا القصد فينا لتحولت حياتنا (عباداتها وعاداتها) إلى أعمال صالحة تكون للمرء أنيسًا ورفيقا لا يتركه.

ā

#### براعة البخاري ودفاع عن السنة

وسبحان الله لنا هنا وقفة عجيبة لها ارتباط بموضوعنا كما أنها مرتبطة بفقه إمام من أنمة المسلمين يستهدفه الناس في هذه الأيام وما استهدفوه لذاته، ولكنهم فعلوا هذا معه لدوره تجاه السنة حتى صارعلمًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أعداء الإسلام أن بأتوا الاسلام من قبله.

أما العالم فهو الإمام البخاري، وأما موضوع الوقفة فهو أننا قد اتفقنا أن حل الأمر كله مرده لاتباع الوحي، وللإمام البخاري في هذا عمل عجيب ألا وهو: أنه قسم كتابه المشهور العروف لدى الصغير والكبير (بصحيح البخاري) قسمه إلى ٩٢ كتابًا من أبواب العلم المختلفة؛ ككتاب العلم وكتاب الصيام والصلاة والزكاة والحج... إلخ، ثم وفقه الله عز وجل إلى بدء هذا السفر العظيم بكتاب سماه (بدء الوحي) ثم ختمه بكتاب سماه (كتاب التوحيد)، فكأن الإمام البخاري أراد أن يقول لنا رسالتين،

١- إن الذي سأذكره لكم في هذا السفر العظيم ليس من عندي، ولا من تأليفي ولكنه وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لذا أبدأ بكتاب (بدء الوحي) وقول الله تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبلك).... وهو رد على من قال: إن البخاري وضع هذه الأحاديث من عنده.

٢- أن من أراد أن يموت على التوحيد والذي سمى به البخاري آخر كتاب في صحيحه (كتاب التوحيد)، والذي هو المقصد من خلق الله للعبيد من أراد أن يموت عيه فلا سبيل إليه إلا الوحي الذي نقلته لكم بين (كتاب بدء الوحي) وبين (كتاب التوحيد).

#### البشرى؛ (لا تحسبوه شرا لكم)؛

الله أكبر، والبخاري كسائر الخلق لا يعلم الغيب (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) فلم يكن يعلم البخاري أن الناس سيتهمونه بالوضع في هذه الأيام، ولم يكن يعلم أن الناس ستنكر الوحي ولكنه وفق لهذا التبويب وهذا الترتيب، ولا نرى هذا إلا من كرامات حفظ الله لدينه على أيدي أوليائه رحمهم الله، وبهذا أزف

النشرى؛ فلا يجزع السلم الذي يدمع فواده لما أصاب أهل الإسلام من ضعف، ولما رأى من احتماء جيوش الأعداء على كتابنا الذي شرفنا الله به (كتاب الله) وعلى سنة رسول الله بنالون منهما ق حملة شرسة ممنهجة منظمة من الخارج والداخل فنالوا من مؤسساتنا الرسمية والأهلية ومن علمائنا ومن تراثنا ومن تعاليمنا ومن ثوابتنا بمسميات كاذبة في مضمونها مرفوضة في شكلها مكشوفة للقاصي والداني لا بضرنا كل هذا؛ فالله ناصر دينه لا محالة قال تعالى: ((والله متم نوره ولو كره الكافرون)) علينا فقط أن نقوم بواجب عبادة الوقت وما ذلك الا باتباء الوحي (كل الوحي) ثم يأذن الله بنصره وقتما بشاء وبأذن ((وما النصر الأمن عند الله)) يا، إن هذه الحملة على نبي الاسلام وأهله هي من بشريات النصر (ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه المشهور: "الصارم المسلول على شاتم الرسول" قال رحمه الله: ((حدثني العدول من أهل الفقه والخدرة أنهم كانوا يحاريون بني الأصفر-الروم- فتستعصى عليهم الحصون ويصعب عليهم فتحها ويحاصرونها أكثر من ستة أشهر، حتى إذا وقع أهل الحصن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا خبرًا بقرب فتح الحصن، يقول فوالله لا يمر يوم أو يومان إلا وقد فتحنا الحصن عليهم بإذن الله حل وعلا.

خاتمة :حديث كهذا ألا يذكرنا بالموت وما بعده؟ (قال تعالى: « وَجَاءَتْ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْخَقِّ ذَاكِ مَا كُتَ مِنْهُ عَدُد » (ق: ١٩).

وقال تعالى: « وَأَنفِقُوا مِنهَا رَزَفَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِي أَحَدَكُمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْحَدَثُمُ اللّهُ مَقُولًا وَقِي الْحَدَثُ اللّهُ نَقْسًا إِذًا جَلّة أَجَلُهَا وَإِلّهُ مَنْ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذًا جَلّة أَجَلُهَا وَاللّهُ خَيْرًا مِنا تَعْمَلُونَ » (المنافقون: ١٠-١١).

ومما يعين على ما سيق بيانه:

ومما يعين على ذلك زيارة القبور، وحضور مجالس الوعظ، وسماع أخبار الصالحين؛ فمن حضر مجالس الوعظ، وداوم على سماع أخبار الصالحين، وعلم ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتطلع إلى الأخرة رق قلبه وصلح حاله ومن أقوى ما يعين على ذلك تلاوة كتاب الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.

## درر البحار في تحقيق ضعيف الأحاديث القصار



لحلقة (٤٣)

#### اعداد/ على حشيش

### ٣٩٥- "زُبِّ طاعِم شاكِرِ أَعْظُمُ أَجْرًا مِن صائم صابر".

الحديث لا يصح: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٣١٠/٢) (ح١٤٦٧) في «الكامل» (١٤٦٧) (ح٢٥٠) في «الكامل» (١٣/٢) (٢٥٠/٧): «منكر الحديث عن الثقات والأئمة، وهو بين الضعف جدًّا، وروايته التي يرويها عمن يروي غير محفوظة، وهو عندي ممن يضع الحديث على الثقات».

## ٣٩٦- "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَوْثَقَ فِي خَاتَمِه خَيْطًا".

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في الكامل (١٣/١) عن واثلة بن الأسقع الليثي، وعلته إبراهيم بن بشر، رواه عن الأوزاعي عن مكحول عن واثلة به، قال الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٤٧/١٤٢/١): «بشر بن إبراهيم الأنصاري عن الأوزاعي بأحاديث موضوعة لا يتابع عليها». اهـ. وقال ابن عدي: ما ذكرته عنه عن الأوزاعي كل ذلك بواطيل وضعها عليه.

#### ٣٩٧- " رَهْبَانيَّةُ أُمَّتِي القعودُ في الساجد".

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٣٥٩/٤) بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلاً». اهـ.

٣٩٨- " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ص أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِوَزْنِ كُلِّ جَبَلٍ سَخَرَهُ اللَّهُ لِدَاوُدَ حَسَنَاتٍ، وَعَصَمَهُ اللَّهُ، تَعَالَى، أَنْ يُصرَ عَلَى ذَنْب صَغيرًا أَوْ كَبِيرًا ".

الحديث لا يصح: أخرجه الواحدي في تفسيره «الوسيط» (٥٣٧/٣) والثعلبي في تفسيره «المحديث لا يصح: أخرجه الواحدي في تفسيره «المحدث والبيان» (١٧٥/٨) وعلته سلام بن سليم الكذاب ليس بشيء يروي الموضوعات كذا في «تهذيب الكمال» (٢٦٣٧/٢٢٢/٨)، و«الميزان» (٣٣٤٣/١٧٥/٢) للذهبي، والمجروحين (٣٣٥/١) لابن حبان وعلة أخرى هارون بن كثير مجهول روى عنه سلام بن سليم، وعلة ثالثة زيد بن سالم عن أبيه نكرة فالحديث موضوع على الصحابي أبي بن كعب مرفوعًا ومسلسل بالعلل التي تزيده وهنًا على وهن، وأورده الزمخشري في «الكشاف» (٣٥/٤).

٣٩٩- " سَطَعَ نُورٌ فِي الْجَنَّة فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْه زُوْجِها".

一番

الحديث لا يصح: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٧٤/٦)، وابن عدي في «الكامل» (٤٥٧/٢)، (٥٩/١٩٨) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا، وعلته: حلبس بن محمد الكلابي، قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات، وأورد هذا الحديث الحافظ الذهبي في «الميزان» قال ابن عدي: منكرات حلبس الكلبي وقال: «هذا باطل»، وقال الدارقطني: حلبس الكلبي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: هذا حديث منكر.

\* مَنْ أَرَادَ أَن يُؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية؛ فليزْهَدْ فِ الدُّنيَا".

الحديث لا يصح أورده الغزالي في «الإحياء» (٢١٩/٤) بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلاً».

4.1- " مَن قَرَأ سورة المجادلة كُتبَ من حزب الله يومَ القيامة".

الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» (٢٥٢/٩) والواحدي في تفسيره «الوسيط» (٢٥٨/٤) من حديث أبي بن كعب مرفوعًا وعلته سلام بن سليم الطويل أبو أيوب المدائني؛ كذاب، وهارون بن كثير مجهول، وزيد بن سائم عن أبيه نكرة كما قال الحافظ في «اللسان» (٢١٨/٦)، والحديث أورده الزمخشري في تفسيره «الكشاف» (٢١٨/٦) فالحديث موضوع.

#### ٤٠٢- " مَنْ نَظُرَ فِي كِتَابِ أَحْيِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنُّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ ".

الحديث لا يصح: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٨٤/١) (ح٤٢٤)، ورواه ابن حبان في «المجروحين» (٨٨/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٠/٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وعلته هشام بن زياد أبو المقدام، قال الإمام ابن حبان في «المجروحين»: «كان هشام ممن يروي الموضوعات عن الثقات، والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به». اهـ. وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٦١٢): «هشام بن زياد أبو المقدام، متروك الحديث». اهـ.

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه حيث بيَّنه الحافظ ابن حجرية «شرح النخبة» (ص٧٣) فقال: «ومذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اهـ.

#### ٠٣ ٤٠ " الوضوءُ على الوضوءِ نورٌ على نور ".

الحديث لا يصح وهو مشهور على الألسنة، أورده الغزالي في «الإحياء» (١٣٤/١)، وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» (١٣٤/١): «لم أجد له أصلاً». اهـ.

44

## منبر الحرمين

# اللاعاء . .

# فضائل

وآداب

وأحكام

الشيخ د. علي بن عبد الرحمن الحذيفي

إمام المسجد النبوي



الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزّة والكبرياء، وأشهد أن نبيّنا وسيدنا محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوث بالشريعة التامّة الغرّاء.

فلقد قدر الله أسباب كل خير وسعادة في الدنيا والأخرة، وقدر أسباب كل شرَّف الدارين، فمن أخذ بأسباب الخير والفلاح، ضمن الله له صلاح دنياه، وكان له في الأخرة أحسن العاقبة مُخلَدًا في جنات النعيم، فائزًا برضوان الربُ الرحيم، قال الله تعالى: ( مَلَ جَرَّهُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ) الرحمن؛ ١٠).

ومن عمل بأسباب الشرُ، حصدَ جزاءَ عمله شرَّا في حياته وبعد مماته، قال الله تعالى: 
( لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلا آمَانِيَ آمْلِ ٱلْكِتَبُ مَن 
يَعْمَلُ سُوّهُ الْمُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللهِ 
وَلِيَّا وَلَا يَجِدُ ) (النساء: ١٢٣).

ألا وإن من أسباب الصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والفلاح، وتتابع الخيرات، وصرف النوازل والمعقوبات، ورضع المصائب الواقعة والكُرُبات؛ الدعاء بإخلاص، وحضور قلب، والحاح، فالربُّ جل وعلاً يُحبُّ الدعاء ويأمر به.

والدعاءُ ينفع مما نزل ومما لم ينزل، قال الله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ أَنْعُونَ أَسْتَعِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ أَنْعُونَ أَسْتَعِبُ لَكُولًا إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والدعاءُ هو العبادة، كما في حديث النُعمان بن بشير- رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «الدعاءُ هو العبادة» (رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديثُ حسنٌ صحيح).

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء» (رواه الترمذي وابن حبان في «صحيحه» والحاكم، وقال: «صحيحُ الإسناد»).

و وصاح)، وصاحبيع، مرسطان). والدعاءُ مُرغَّبٌ فيه في كل وقتٍ، فهو عبادةٌ يُثيبُ عليها الربُّ أعظمَ الثواب، وهو مُحقَّقٌ للمطالبِ كلها الخاصَّة والعامَّة، الدينية والدنيوية، في الحياة وبعد المات.

ولمنافع الدعاء العظيمة شرعه الله في العبادات الفروضة وجوبًا أو استحبابًا، رحمةً من ربنا- سيحانه-، وتكرَّمًا وتفضُلاً لنعمل بهذا السبب الذي علَّمنا الله إياه، ولو لم يُعلَّمنا الدعاء لم نهتد إليه بعقولنا، قال الله تعالى: (وَعُلِّمْتُم مَّالَرٌ تَمْلُوا أَنَدٌ وَلاَ مُا الله عامًا الله (وَعُلِمْتُم مَّالَرٌ تَمْلُوا أَنَدٌ وَلاَ عَالَى الله عامًا الله عامية (وَعُلِمْتُم مَّالَرٌ تَمْلُوا أَنَدٌ وَلاَ عَالَى الله عام، (٩).

فلله الْحمدُ حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه، كما يُحبُّ رئنًا وبرضَى.

وتشتد الحاجة إلى الدعاء دائمًا خاصة في هذا العصر، مع تظاهر الفتن وكثرتها، وخلول الكوارث المدمرة، ونزول الكريات بالسلمين، وظهور الفرق المبتدعة التي تفرق صف المسلمين، وتستحل الدماء والأموال المعصومة، وتجفوا العلم وأهله، وتُفتِي بالجهل والضلال.

ومع تمالي أعداء الإسلام عليه، وتآمُرهم على أهل الإيمان، والتخاذل والفُرقة والاختلاف بين المسلمين، ومع الأضرار التي لحقت بكل فرد مُسلم أخرج من دياره بظلم ومسه الضُر، وتعسَّرت عليه حوانجُه، وضاقت عليه الأرض بما رحُبَت، تشتد الحاجة إلى الدعاء في هذه الأحوال العصيبة التي يصطلي بنارها المُسلمون في بُلدان شبت فيها الفتن يصطلي بنارها المُسلمون في بُلدان شبت فيها الفتن ولقد أثنى الله على الذين يدعونه، ويتضرعون اليه- عز وجل- إذا نزلت بهم الخطوب والشدائد، قال الله تعالى عن أبوي البشر- عليهما الصلاة والسلام-: (قَالاَ رَبّنا طَلَمْناً الْفُسَنا وإن لَّر تَفْفِر لَنَا وَرَحَمْنا والسلام-: (قَالاَ رَبّنا طَلَمْناً الْفُسَنا وإن لَّر تَفْفِر لَنَا وَرَحَمْنا

وقال تعالى: ( وَلَنْبَلُونَكُمْ بِنَيْءِ مِنَ الْغُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ
مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَمْرَثُ وَيَثِي الْفَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللل

وعن سعد بن أبي وقُـاص، رضي الله عُنه، قال: قال رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، «دعوةُ ذي النُّون إذ دعاه وهو في بطن الحوت، ثم يدُّعُ بها رجل

مُسلمٌ فِي شيء قطُّ إلا استجابَ الله له ، (رواه أحمد والترمذي والحاكم، وقال: «صحيحُ الاسناد»).

ولما دعا النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- ثقيفًا إلى الإسلام، ردُّوا عليه دعوتُه، ورمَّوه بالحجارة حتى أدمَت عقبيه، فدعا ربِّه قائلاً: «اللهم أشكُه البك ضعفَ قَوَّتِي، وقلَّةُ حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين (إلى من تكلني والي بعيد يتحقَّمني، أم إلى عدوُّ ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك غضبٌ عليَّ فلا أيالي، ولكن عافيتُك أوسعُ لي، أعوذُ بنور وحهك الذي أَشرقَت له الظُّلُمات، وصلَّح عليه أمرُ الدُّنيا والأخرة أن يحلُّ بي غضيْك، أو ينزل بي سخَطُك، لك العُتبي حتى ترضى، ولا حول ولا قوَّةُ إلا بك. فبالدعاء تُستقبلُ الشدائدُ والكُرُباتِ إذا لم يقدر البشرُ على دفعها، عن ثويان، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ﴿ لا يردُ القدرُ إلا الدعاء، ولا يزيدُ في العُمر إلا البرِّ، وإن الرحلُ ليُحرَم الرزقُ بالذنب يُصيبُه ، (رواه ابن حيان في محيحه ، والحاكم. وقال: «صحيحُ الاستاد»).

وعن ابن عُمر- رضي الله عنهما-، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّ الدعاء ينفعُ مما نزل، ومما لم ينزل، فعليكم- عباد الله- بالدعاء» (رواه الترمذي والحاكم).

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظنُ عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني» (رواه البخاري ومسلم).

وكفَى بهذا ثوابًا وفضلاً أن يكون الله مع الداعي. كما ذمَّ الله الدين يتركون الدعاء عند نزول العقوبات، وتظاهُر الفتن والكُربات، قال الله تعالى: (وَلَقَدَ أَخَذَتَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَهِمْ وَمَا يَضَمَّعُونَ ) (المؤمنون: ٢٧)، وقال- عز وجل-: (وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا إِلَّى أَلَوْلاً إِذَّ فِن قَبِكَ فَأَخَذَتَهُم بِالْبَأْسَلَة وَالفَّرِّلَة لَعَلَهُمْ بِقَمْرُعُونَ (وَلَقَد أَرْسَلُنَا إِلَى أَلَوْلاً إِذَ مِن قَبِكَ فَلَوْلاً إِذَا فَاللهُ عَلَيْهُم بَاللهُ اللهُ عَلَيْهُم الشَّيَطُنُ وَالفَّرِّلَة لَعَلَهُم وَرَبَّى لَهُمُ الشَّيَطُنُ عَلَيْهِم وَرَبَّى لَهُمُ الشَّيطُلُ مَا اللهُ عالى: وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِن نَّبِي إِلاَ الْخَذَيَّا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَةِ وَالفَّرِيْ اللهُ عَلَيْهُ الشَّيطُانُ وَلَا اللهُ عَلْونَ ) (الأنعام: ٤٢) ، وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِن نَّبِي إِلاَ الْخَذَيَّا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَةِ وَالفَرِيَّةِ مِن نَّبِي إِلاَ الْخَذَيَّا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَةِ وَالفَرِّلَةِ لَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُم اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الْعَلَيْقِ الْمَالَا فَالَّالَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وتركَ الدعاء في الكُرُبات إصرارٌ على الذنوب، واستخفافٌ ببطش الله الشديد، قال الله-سبحانه-: (إِنَّ بَكْنَ رَبِّ لَنَيِدً ) (البروج: ١٢). والدعاء سببٌ عظيمُ لنزول الخيرات والبركات، ودفع الشرّ أو رفعه عن الداعي.

> والدعاء أقوى الأسباب للخروج من الشرِّ الذي وقع، والمكروه الذي حل، قال الله تعالى: (وَأَتُوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مُسَّنِى ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّجِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ فَكُشَّفْنَا مَا بِيهِ مِن ضُمِّرٍ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ. وَمَثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنِيدِينَ ) (الأنبياء: ٨٤، ٨٤)، وقال تعالى: (أمَّن يُحِبُ ٱلْمُضْطُرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُمِنْفُ ٱلسُّوءَ ) (النمل: ٦٢)؛ أي: لا أحد يفعل ذلك إلا الله تعالى.

> وقال- سيحانه-: (قُلُّ مَن يُنجَيكُم مَن ظُلُنَتِ ٱلْبَرْ وَٱلْبَحْ للَّهُ وَلَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لِّينَ أَنِحَنَّا مِنْ هَلِيهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِ مِنْ ) (الأنعام: ٦٣).

> والسلمُ عليه أن يرغبُ إلى الله في إصلاح شأنه كلُّه، وأن يرفعَ إلى ربُّه حوائجَه كلَّها، ويسأله كل شيء، وأعظمُ مطلوب الجنة والنجاة من النار، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي؛ كلُّكم ضالُ إلا من هديتُه، فاستَهدوني أهدكم، يا عبادي؛ كلكم جائعٌ إلا من أطعمتُه، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي أ إنكم تخطئون بالليل والتهار، وأنا أغضرُ الذنوبَ جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم» (رواه مسلم من حديث أبي ذرِّ- رضى الله عنه-). ومعناه: اسألُوني الهداية والإطعام والكسوة والغضرة.

> اللهم اهدنا وأطعمنا واكسنا واغضر لنا يا أرحم

وفي الحديث: «ليسأل أحدُكم ربِّه حتى شسْع نعله وملح طعامه ».

وكم دعوة غيرت مجرى التاريخ من شرِّ إلى خير، ومن حسن إلى أحسن، قال الله تعالى عن أبينا إبراهيم- عليه الصلاة والسلام-: (رُثُنَا وَأَبْعَتُ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَائِنِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَثُرِّكُم مَ إِنَّكِ أَنتَ الْمُرْبِرُ الْمُكِيمُ ) (البقرة: ١٢٩).

عن أبي أمامة- رضى الله عنه- قال: قلتُ: يا رسول الله! ما كان بدءُ أمرك؟ قال: «دعوةُ أبي إبراهيم، وبُشري عيسى، ورأت أمى أنه خرجَ منها نورٌ أضاءَت له قصورُ الشام، وكذلك أمهاتَ الأنساء برين، (رواه أحمد).

فالسلمون في الخير الدائم بهذه الدعوة، والأرض نالتها هذه الدعوة المباركة.

ودعوة نوح- عليه الصلاة والسلام- كانت خيرًا ونجاة للمُؤمنين المُوحُدين، وشرًّا على المشركين وهلاكا.

ودعوة عيسى- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الذين يُحصَرون في الطور في آخر الزمان، تكون نصرًا للمُسلمين، وهلاكا ليأجوج ومأجوج الذين هم كالجراد الذي يعمُّ الأرض، شرُّ الخلق والخليقة، وأشدهم فسادًا وطَغيانًا وجبروتًا.

وفي حديث النوَّاس بن سَمعان- رضي الله عنه-بعد قتل عيسى- صلى الله عليه وسلم- للمسيح الكذاب الدجَّال الذي يعيثُ في الأرض فسادًا، يقول في الحديث: «إذ أوحَى الله تعالى إلى عيسى- صلى الله عليه وسلم-: أنى قد أخرجتُ عبادًا لي، لا يَدان لأحد بقتائهم- أي: لا طاقة لأحد بهم-، فحرِّز عبادي إلى الطُّور، ويبعثُ اللَّه يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدّب ينسلُون، فيمُرُّ أوائلهم على بُحيرة طبريَّة فيشرَّبون ما فيها من ماء، ويمُرُّ آخرُهم فيقولون؛ لقد كان بهذه مرَّةً

ويُحِصَرُ نبيُّ الله- صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه بالطور، حتى يكون رأس الثور الحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغُبُ نبيُّ اللَّه عيسى- صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه إلى الله-عز وجل- فيدعُونه، فيُرسلُ الله عليهم النُّغَف في رقابهم- وهو الدود-، فيُصبحون موتى كموت نفس واحدة.

ثم يهبط نبيُّ الله- عليه الصلاة والسلام-وأصحابُه إلى الأرضى، فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا ملأه زهمُهم ونتنهم، فيرغبُ نبيُّ الله عيسي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه إلى الله يدعُونه، فيرسل الله تعالى طيرًا كأعناق البُحْت، فتحملهم فتطرحُهم حيث شاء الله، (رواه مسلم).

ودُعاءُ النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- سيِّد البشر وأصحابه في بدر، كان نصرًا للإسلام إلى الأبِّد، وخذ لانًا للكفر إلِّي الأبِّد، قال الله تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنْ سُيذُكُم بِأَلْفِ مِنَ

ٱلْمَكَةِ كُوفِينَ ) (الأنفال: ٩).

ودعاً النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- وألحَّ في الدعاء ببدر حتى سقط رداؤه، فالتَزَمه أبو بكر من ورائه-رضي الله عنه-، وقال: كفّى مُناشدتُك ربُّك يا رسول الله، فإن الله مُنجِزُ لك ما وعدَك، فقال: «أبشريا أبا بكر، هذا جبريل- عليه السلام- يزَعُ الملائكة، على ثناياه النَّقَع،

ولم تُقاتل الملائكةُ مع نبيِّ قبلَه، خُصَّ بذلك لكمال فضله- عليه الصلاة والسلام-، وقوَّة يقينه وتوكُّله على الله، وإخلاص أصحابه- رضي الله تعالى عنهم-

والدعاءُ بنصر الحقُ ودحض الباطل نُصحُ لله ولكتابه ولرسوله ولأنهة المُسلَمين وعامَّتهم، فلا يزهَدُ في الدعاء ولا يهجُرُه إلا من أضاعَ حظَّ نفسه في الدنيا والآخرة، وأضاعَ ما يجبُ عليه للإسلام والمُسلمين، وفي الحديث: «من لم يهتمَّ بأمرِ المُسلمين فليس منهم».

ولو تتبّعنا آثارَ الدعاء وبركاته وخيراته ونتائجَه العجيبة الطيبة، لطال السَّرْدُ، وحسبُنا ما أشرنا إليه.

وللدعاءِ شُروطٌ وآداب؛ فمن شروط الدعاء؛ أكلُ الحلال، ولُبس الحلال، قال النبي- صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص: «يا سعد! أطِب مطعمَك تُستجَب دعوتَك».

ومن شروطه: التمسُّك بالسنَّة، والاستجابةُ لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، همن استجابَ لله الله استجابَ الله استجابَ الله الله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيثٌ أَيْبِ دُعُوةً الدَّاجِ إِذَا دُعَانٌ فَيَسَتَجِبُوا لِي وَلْيُومُوا بِي لَمَا هُمٌ يُرْشُدُونَ ) (البقرة: فَلَيْسَتَجِبُولُوا المَّلِكَ اللهِ وَقَالُ تعالى: (وَيَسَتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعُمِلُوا المَّلِكَتِ وَيُؤْمِنُوا السَّوري: ١٨٦)، وقال تعالى: (وَيَسَتَجِبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعُمِلُوا المَّلِكَتِ وَيُؤْمِنُوا السَّوري: ٢٦).

وأما المظلُوم فَيُستجابُ له ولو كان كافرًا أو مُبتدعًا. ومن شرط الدعاء: الإخلاص وحُضور القلب، والإلحاحُ على الله، وصدقُ الالتجاء إلى الربُ تعالى، قال- سبحانه-: (فَادَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَلَوْ كُرِهَ أَلْكُورُونَ ) (غافر: 1٤).

وفي الحديث: «لا يقبلُ الله الدعاءَ من قلبِ ساهِ لاهِ غافل».

ومن شروطه: ألا يدعُو بإثم ولا قطيعة رحِم، وألا

يعتدي في الدعاء.

ومن أسباب إجابة الدعاء؛ الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى، والصلاة على النبي- عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث؛ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول؛ اللهم إني أسألُك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يُولد، ولم يكن الذي أحد، فقال؛ «لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب» (رواه أبو داود والترمذي، وقال؛ «حديث جسن»، وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بُريدَة- رضي مالله عنه-).

وعن فُضالة بن عُبيد- رضي الله عنه- قال: بينما رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- قاعد، إذ دخل رجل فصلَى، فقال: اللهم اغفر لي وارحَمني، فقال- عليه الصلاة والسلام-: «عَجِلتُ أيها المُصلِّي، إذا صليتُ فقعدتَ فاحمَد الله بما هو أهله، وصلُ علي، ثم ادعُه، (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: «حديثُ حسن»).

ومن آداب الدعاء وشروط قبوله: ألا يستعجل الإجابة، بل يصبرُ ويُسداومُ على الدعاء، ففي الحديث: «يُستجابُ لأحدكم ما لم يعجَل، يقول: دعوتُ فلم يُستجَب لي، (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه-).

قدوامُ الدعاء معه الإجابة، وقي الحديث: «ما على وجه الأرض رجلٌ مُسلمٌ يدعُو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرفَ عنه من السوء مثلها ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجلُ: إذا تُكثر؟ قال: «الله أكثر، (رواه الترمذي، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيح»).

ورواه الحاكم من رواية أبي سعيدٍ، وزَادَ فيه: «أو يدُّخرُ له من مثلها».

وعلى المسلم أن يتحرَّى أوقات الإجابة، قيل لرسولِ الله- صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الدعاء أسمَع؟، قال: «جوفُ الليل الآخر، ودُبُر الصلوات المكتوبات» (رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»، من حديث أبي أمامة- رضى الله عنه-.

وفي الحديث: «ينزلُ ربُّنا إلى السماء الدنيا ثُلث الله الآخر، فيقولَ: هل من داع فأستجيب له؟ هل

من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له؟، (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة-رضى الله عنه-.

وبين الأذان والإقامة لا يُردُّ الدعاء، ويُّ الحديث؛ «أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربُّه وهو ساجد، فأكثروا الدعاءَ، (رواه مسلم من حديث أبي هريرة). وعند رؤية الكعبة، وعند نزول الغيث، وعند

الاضطرار، وبعد خُتم القرآن، وبعد الصدقة. فما أعظم سعادة وفلاح وأجر من عكف قلبه على الله -تعالى-، يدعوه ويرجُوه ويتوكّل عليه، ويستعين به، ويُلحُ في الدعاء على الله، وما أشقى وما أشد شرك وكفر من يدعو الأضرحة والقبور وأصحاب القبور، أو يستغيث بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام-، أو الأولياء، أو يدعوهم من دون الله تعالى، أو يرفع حاجاته للك مُقرّب، أو نبي مُرسَل فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- جاؤوا لدعوة الناس أن يخصوا الله تعالى جاؤوا لدعوة وحدّه بالعبادة والدعاء، ويُفردوه وحدّه بالعبادة والدعاء.

والأولياءُ أمرنا بالعمل بمثل عملهم، وبمحبَّتهم والأولياءُ أمرنا بالعمل بمثل عملهم، وبمحبَّتهم والاقتداء بهم، ونُهينا عن دعائهم، قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْسَاجِدُ لِلْهِ هَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا) (الجن: ١٨)، وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهَ أَحَدًا) (الجن: ٢٠).

والغَائبُ وَالموتى لا يستجيبُ أحدٌ منهم الدعاء؛ لأن الدعاء لا يقدرُ على إجابته إلا الله- عز وجل-، قال- سبحانه-، (لهُ دَعْوَةُ الْحَقُ وَالْذِينَ يَدْعُونَ الْهُمْ بِشَيْء إلا يَدْعُونَ الْهُمْ بِشَيْء إلا يَدْعُونَ الْهُمْ بِشَيْء إلا كَاستحيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إلا كَاسط كَفَيْه إلَى اللّاء لينلُغُ قَاهُ وَمَا هُوَ بَبِالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلال (الرعد، 14)، وقال دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلال (الرعد، 14)، وقال تعالى: (وَمَنْ أَضَلُ مَمْنُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّه مَنْ لا يَسْتجيبُ لَهُ إلى يَوْمِ الْقيَامَة وَهُمْ عَنْ ذَعَائهِمْ عَاهُونَ \* وَإِذَا حُشَرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ) (الأحقاف، ٢٠٥).

وَقَالَ تَعَالَى يَخْبِرُ عَنَ أَفْعَالُهُ وَتَدْبِيرِهِ: (يُولِجُ اللَّيْلُ وَسُخَرَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلُ وَسُخَرَ الشَّمَسُ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجِل مُسَمِّى ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْلُكُ وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ مَا يَمُلكُونَ مِنْ قَطْمِير × إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمَعُوا ذَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمَعُوا مَا الْشَتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةَ يَكُفُرُونَ سَمِعُوا مَا الْقَيَامَة يَكُفُرُونَ سَمِعُوا مَا الْقَيَامَة يَكُفُرُونَ

بِشْرُكِكُمْ وَلاَ يُنْبُئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) (فاطر، ١٣، ١٤). وَلَمْ يَاذَنَ اللّٰه فِي دَعَوة أحد من دونه مهما كان مُقَرِّبَا، قال الله تعالى: (وَقَالُ الْسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللّٰهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ يَاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاأُواهُ النَّارُ وَمَا لَلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (المائدة: ٧٧)، وقال-سبحانه--: (وَلا يَامُركُمْ أَنْ تَتَّخذُوا المُلاَئكَةَ وَالنَّبِينِينَ أَرْبَالِا أَيَامُركُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ) (آل عمران، ٨٠).

وفي الحديث: رمن مات وهو يدعُو من دون الله ندًا دخل النار، (رواه البخاري من حديث ابن مسعود- رضى الله عنه-).

أيها السلم:

ولا يُقلُد أحدُ أحدًا في الضلال والشرك، فما وقعَ الشركُ والكفرُ في بني آدم إلا بالتقليد، واتباع الضائين المُشركين، قال الله تعالى: ( إِنَّهُمُ أَلْفُوا آبَاءَهُمُ ضَالَينَ × فَهُمْ عَلَى آشَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) (الصافات: ٦٢- ٧٠).

قَالُ اللَّهُ تَعَالَى: (ادْعُـوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ) (الأعراف: ٥٩،٥٥).

عياد الله:

كُونوا إلى الله راغبين، ولدُعائه مُداومين، فليسألُ كُلُ أحد ربِّه ما يعلمُه خيرًا له، وليستعِد بالله مما يعلمُه شرًا.

وأعظمُ سُوّل هو رضوانُ الله والجِنّة، وأعظمُ ما يُستعاذُ منه هو النّار.

وليُلِحَ المُسلمُ على ربِّه في المطلّبِ الذي يهمُّه، فاللّه غنيٌ حميدٌ كريم، حِوادٌ عظيمٌ قادر، وفيْ الحديث: من لم يسأل الله يغضّب عليه».

ويُستحبُّ للمُسلم أن يتخيَّر جوامع الدعاء الوارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ كقوله تعالى: (رَيَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الأَخْرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابُ النَّالِ) (البقرة، ٢٠١)، وكان النبي يدعُو بها كثيرًا.

ومثلُ: اللهم إني أسألُك الجنة وما قرَّبَ إليها من قول أو عمل، وأعوذُ بك من الناروما قرَّب إليها من قول أو عمل.

اللهم انصُر دينَك، وكتابَك، وسُنَّة نبيِّك يا أرحم الراحمين.



Islac! E

الوجا

الطلقة الأولى

أحمد صلاح رضوان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحمه والتابعين، أما بعدُ:

فإن من الظواهر التي عمّت وطمّت، وأحسُّ الكثير من الناس بها: قلَّة البركة في الأموال والأولاد والنفس والثمرات، وهي حالة طبيعية، وسنّة ريانية للحالة الدينية والأخلاقية المتردية في الأمة، وربما لا يشعر بذلك أحد، فلا ألضة، ولا مودة، ولا رحمة!! بل همومُ ومشاكل وخلافات وقضايا، لماذا؟ لأن الله لم يبارك في زمان ولا مكان أعرض أهلُه عن طاعة مولاهم.

العمر.. هو أغلى ما يملك الإنسان في الدنيا، قد تمر عليه السنون والأعوامُ ولم يُحصَّل شيئًا من نفع الدنيا والآخرة، فتراه بين يدي الله تعالى يوم القيامة عاريًا من خير زادٍ، لباسِ التقوى خير لياس التقوى خير لياس ال

ومما يزيد الأمر خطورة أننا سوف نُسأل عن أعمارنا: فيم قضيناها؟ فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ عِنْد رَبِّه حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَمْس؛ عَنْ عُمُره فيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِه فيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَّهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فَيمَ عَلَمَ،

قال ابنَ الجوزي في «صيد الخاطر»: «"ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يُحصّل أفضل الموجود أن يُحصّل أفضل الموجود فإن هذا العمر موسم والتجارة تختلف، والعامة تقول: عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه. فينبغي للمستيقظ أن لا يطلب إلا النفيس وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عزوجل».

إن للبركة صورًا وأشكالاً لا تعد ولا تحصى، وكلٌ بحسبه، فهناك بركة في الزمان والمكان والأحوال، وغير ذلك، دعت الشريعة الغراء إلى الاستباق إليها جميعًا، وما ذاك إلا لخير أراده الله تعالى للأمة.

#### تعريف البركة:

البركة هي: النماء والزيادة، وهي شيء من خير يجعله الله تعالى في بعض مخلوقاته، وتكون ق الأموال والأولاد والأنفس والثمرات، وكل ما لا غنى للعبد عنه، حتى الأنبياء والمرسلون لا غنى للعبد عنه، حتى الأنبياء والمرسلون لا غنى لهم عن بركة الله تعالى. فعَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَنْ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ الله عَرْيَانَا فَحَرَّ عَلَيْه حَرَادُ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ عُرِيدًا فَا أَيُوبُ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا ا

وكما أن الرزق من الله، فالبركة فيه من عند الله وحده، ولا تُطلب إلا منه، فهو الذي يبارك، ويجعل الشيء مباركًا، لكنَّ ما عند الله لا يُطلب إلا بطاعته، فأين الأمة من البركة الأوأين البركة من الأمة الم

سبل تحصيل البركة

 ١- تقوى الله عز وجل؛ «إنها مفتاح كل خير، مغلاق كل شرى،

إن من أعظم أسباب جلب البركات، وتنزل الرحمات تقوى الله تعالى، قال الله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقُوا لَهُنَحْنَا عَلَيْهِم سُركت مِن السَّمَّاءِ وَالأَرْضِ ، (الأعراف: ٩٦). فقد أخبر الله تعالى أن أهل القرى لو آمنوا المانًا صادقًا، صدقته الأعمال، وتركوا ما حرم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض كيعاسيب النحل، فكان عيشهم كأحسن ما يكون، لا عناء ولا تعب، ولا كدُّ ولا نصب، ولكنهم خالفوا وعصوا فكان الحزاء، «فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ » (الأعراف:٩٦). بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم!! فلو أخذهم بجميع ذنوبهم ما ترك عليها من داية، قال الله تعالى: « ظَهَرُ ٱلْفَسَادُ فَ ٱلْمُ وَٱلْمَحْ بِمَا كُسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ » (السروم: ١٤)، فكم من أمة كانت في سعة من الرزق، ورغد من العيش، وسلامة في الأبدان، وأمن في الأوطان، ولكنها حادت عن منهج الله تعالى، فحل عليها العقاب، ونزل بها العذاب!! قال الله تعالى: « رَكُنَّي مِن قُرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنْ أَمْ حِسَابًا شَلِيدًا »

(الطلاق: ٨)، وقال الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا فَرَيَةُ كَانَتُ مَامِنَةٌ مُطْمَيِنَةٌ يَأْتِيهَا رِزَقْهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْثُمِ اللّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِبَاسٌ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (التحل: ١١٢)، وقال الله تعالى: «لَقَذْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَائِةٌ ﴾ (سبأ: ١٥).

إنها سنن الله في كونه وملكوته، «وَالِكَ بِأَنَّ الله لِمُ كُن مُنَالِكَ بِأَنَّ الله لِمُ كُن مُنَالِكً بِأَنَّ الله لِمُ يَكُ مُنَالِكً بِأَنْكُمْ مَا يُصيبُ الناس من أزمات (الأنفال، ٥٣). فما يُصيبُ الناس من أزمات فهم يعيشون تحت بركة حسناتهم، أو شؤم سيئاتهم، وكلما استقام العباد على طاعة الله، استقامت لهم الدنيا، وتنزلت عليهم الخيرات والبركات، وهذه الخيرات والبركات وهذه الخيرات والبركات.

فَعِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْهَاجِرِينَ، خَمْسُ إِذَا انْتُلْبِتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحَشَةُ فِيْ قُوْمَ قَطَّ، حَتَّى يُعْلِنُوا، بِهَا إِلا فَشَا فيهمُ الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاءُ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتَّ فِي أَسُلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْكَيَالُ وَالْمِيزَانَ، إِلاَّ أَحْدُوا بِالسِّنينَ، وَشَدَّة الْمُثُونَة، وَجَـوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ نَمْنَغُوا زَكَـاٰةً أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاً الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّه، وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلْطَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدُيهِمْ وَمَا لَمْ تَجْكُمُ أَنْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيُتَخَيِّرُوا مِمَّا أَثْرُلُ الله إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ " (أَخْرِجِهُ ابِن ماجه: ١٩ .٤).

وهكذا الذنوب إلا ما حلَّت نذرها بساحة قوم إلا ساء صباح المنذرين.

قال ابن القيم في «زاد المعاد »: «ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تُحدث فيهم من الفساد العام والخاص ما يجلبُ لهم من الآلام والأسقام وسلب بركات الأرض». وروى الإمام أحمد أنه وجد في خزائن بعض بني أميَّة صُرةً فيها حنطة أمثال نوى التمر، مكتوب عليها؛ هذا كان ينبت أيام العدل.

(رواه ابن أبي شيبة، وابن معين في تاريخه). فالمعاصي تمحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العمل، وبركة الزمان وبركة النام وبركة النام والمكان معاً، فإذا أظهر العباد ذنوبًا تتابعت عليهم العقوبات، وكلما قلّت المعاصي في الأرض ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى، قال الله تعالى، ورَأَلِّو السّعَنْمُ عَلَى الطّرِيقَةِ المُتَقِينَهُم مَنَّةً الله تعالى، والماء الغدق هو، الكثير، أي؛ ليسطنا لهم في رزقهم ووسعنا عليهم.

وعلى العكس ، وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. يُسَلُّكُهُ عَذَابًا صَعَدًا» (الجن العمل. صَعَدًا» (الجن العمل.

٢- إقامة شرع الله تعالى:

قال الله تعالى: «وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ، آمَنُوا وَاتَّمُوا لَكِتَبِ ، آمَنُوا وَاتَّمُوا لَكَفَوْا لَكَفَرَا عَنْهُم سَيَاتِهِم وَلَادَ عَلَيْهُم حَنْتِ النَّعِيمِ فَنَ وَلَوْ النَّهِم اللَّمُورَة وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنِلُ إِلَيْمِ مِن رَّبِهِم لَأَكُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن غَتِ أَنْجُلِهِم اللَّائِدة ، 13 مَن المَّلُولُ مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحِد اللهِم مِن فَيض الرزق، ووفرة وفقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق، ووفرة النتاج، وحُسن التوزيع، وصلاح أمر الحياة.

تقرر الآيتان حقيقة مهمة بمناسبة الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله تعالى، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأن ذلك كان سببًا في منع البركة عنهم، بسبب عدم إقامتهم لدين الله تعالى وما أنزل إليهم.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي اللّٰهَ رَضَ مَنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبّاحًا". (رواه ابن ماجه: ٢٥٣٨).

#### ٣- دعاء رب الأرض والسماء:

فالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى من أعظم الأمور التي يُفتتح بها بابُ البركات على العباد، فالله تعالى هو الملاذ وهو العاد، فقد كان دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفرْ لي ذَنْبِي وَوَسَعْ لي فِي اللَّهُمَّ اغْفرْ لي ذَنْبِي الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفرْ لي ذَنْبِي وَوَسَعْ لي فِي الرَّف لي فيما رَزَقتَي مباركاً محفوفا الترمذي). أي: اجعل رَزقي مباركاً محفوفا بالخير، ووفقني للرضا بالمقسوم منه، وعدم الالتفات لغيره.

وأما قوله: «ووسِّع لي في داري» أي: وسِّع لي في

مسكني في الدنيا؛ لأن ضيق مرافق الدار يُضيقُ الصدر، ويجلب الهم، ويشغلُ البال.

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة النبوية والشام واليمن بكل خير ويركة، فعن أنس رضي الله عَنْهُ عن النبيّ صلّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمُ اجْعَلْ بَالْدِينَة ضعْفَيْ مَا جَعَلْ بَالْدِينَة ضعْفَيْ مَا جَعَلْ بَالْدِينَة ضعْفَيْ مَا جَعَلْت بِمَكَّة مِنْ الْبُرَكَة". (البخاري: ضعْفَيْ مَا جَعَلْت بِمَكَّة مِنْ الْبُرَكَة". (البخاري:

ومما ورد في الشرع ببركة أرض الشام: ما ذكره الله تعالى في شأن انتقال بني إسرائيل إلى الشام: «وَأُوَرُقُنَا الْقَوْمَ اللّهِيتِ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ الشام: «وَأُورُقُنَا الْقَوْمَ اللّهِيتِ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ الْأَرْضِ وَمَعَربَهَا اللّهِي بَدَرُكُنَا فِيها الأَرْضِ الْعَرافِيهِ وَلُوطًا عليهما السلام إلى الشام: ابراهيم ولوط عليهما السلام إلى الشام: « وَمَعَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ اللّهِ بَرَكُنَا فِيهَا لِلْمَلْكِينِ بَنَ السّرَى بِعَيْدِهِ لَيَلًا (الأنبياء:٧١)، و سُبْحَنَ الّذِي أَنْرَى بِعَيْدِهِ لَيلًا مَنِي السّمِدِ الْمُحَرادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُصَا الّذِي بَرَكُنا فَيا اللّهِ بَرَكُنا فِيا الْمَسْجِدِ الْمُصَا الّذِي بَرَكُنا فَيا الْمَدْدِي الْمُصَا الّذِي بَرَكُنا فَيَا الْمُعَلِيمِ الْمُحَالِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُصَا الّذِي بَرَكُنا فِيا الْمَدِيدِ الْمُحَالِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُصَا الّذِي بَرَكُنا فَيَا اللّهِ بَرَكُنا فَيَا الْمَدْدِي الْمُحَالِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُصَا الّذِي بَرَكُنا فَيا الْمَدْدِيدِ الْمُحَالِدِ إِلْ الْمُسْجِدِ الْمُحَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالَةِ الْمُعَالِدِي الْمُعِيمِ الْمُعِلِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدُي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدُي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِي الْمُعَلِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعِلِدِي الْمُعَلِدِي الْمُعِيْدِي الْمُعَلِدِي الْمُعَلِدِي الْمُعَلِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَلِدِي الْمُعِيْدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعْتِي الْمُعَالِدِي الْمُعَال

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمُ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا وَفِي مُدُنَا وَفِي صَاعِنَا» (رواه مسلم: ١٣٧٣).

ولكن . كون الرجل من غير هذه البلاد لا يستلزم أنه مذموم إذا كان صالحًا مطيعًا حافظًا لحدود الله تعالى، والعكس بالعكس، فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر الأولف في كل زمان ومكان بالإيمان والعمل الصالح، فإن الأرض لا تُقدِّسُ أحدًا، وإنما يُقدِّسُ الرءَ عملُه الصالح أينما كان.

ولحرص الإسلام على حلول البركة في البيوت من أول يوم قامت فيه: شُرع الدعاء للزوجين بالبركة عند النكاح.

فِعُنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّا الاِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجُ قَالَ: "يَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجُمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ". (سنن الترمذي: ١٠٩١).

وكانت ترفئة الجاهلية للمتزوج أن يقولوا له: بالرُفاء والبنين، والرُفاء؛ الالتئام والاتفاق، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الترفئة، وأرشد على خير منها، كما في الحديث، وهو الدعاء بالبركة، لأن دعاءهم في الجاهلية: «بالرفاء والبنين» قُصد به الدعاء بانجاب الذكور فقط دون الإناث، وذلك لبغضهم البنات، ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته خيرًا من هذا، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: «لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات». (رواه أحمد عن عقبة بن عامر).

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالْبِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا بِالرُّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ مَهُ لاَ تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّه لَهَا فِيكَ وَبَارَكَ لُكَ فَيهَا. (رواه أحمد).

مُما تَجُدُر الإشارة إليه: أن حلول البركة في المزواج مرتبطة بالتيسير والتسهيل في أمر الزواج، وأن أوفر الزوجات وأكثرهن بركة ما قلت المؤونة والكلفة في نكاحها؛ لما رواه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من يُمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها» (واليُمن هو البركة).

وَ فَيْ رواية: «إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صدافها، وتيسير رحمها». رواه ابن حبان. ومعنى: «تيسير رحمها»: أي: للولادة، بأن تكون سريعة الحمل، كثيرة النسل.

ومن صور البركة التي رغّب الإسلام فيها لأرباب البيوت: أنهم إذا دخلوا على أهليهم سُلًموا عليهم، فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك».

فيكون السلام سببًا في زيادة البركة، وكثرة الخير والرحمة؛ لما ورد عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ الثَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللهُ يَعُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ:

لاَ مِبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهُ عَنْدَ دُخُولِهِ قَالَ إِلْشَّيْطَانُ، أَدْرَكْتُمْ الْبَيِتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْنَبِتَ وَالْعَشَاءَ ۖ. (رواه مسلم)،

أَذْرَكْتُمُ الْنَبِتَ وَالْعَشَاءَ". (رواه مسلم). وعن عن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَطَّ لَهُ فِي رَفْقِهِ أَهْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أُثُرِهِ قُلْيُصِلُ رَحِمَهُ" (رواه البُحَاري: ١٩٦١). ويسط الرزق هو: توسيعه، وكثرته، والبركة فيه، وأمَّا التأخير في الأحل بقوله: « بنسأ له فِ أَثره » أي: يؤخر في أجله، فكيف يكون؟ مع العلم بأن الأجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، وفَاذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتُأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدُمُونَ» (الأعراف: ٣٤). فالحواب المرضى في ذلك: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره، والتوفيق للطاعات، وتحصيل النافع، وعمارة الأوقات بذكر الله، وما ينفعها بين يدى الله تعالى، وعدم ضباعها في غير ذلك. وقيل: إن الزيادة والنقصان تكون بالنسية إلى ما يظهر للملائكة بما في أيديهم من القدرة، فيظهر لهم أن عمره ستون سنة، إلا أن يصل الرحم، فإن وصلها زيد في عمره أربعون سنة أخرى، وقد علم الله تعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: «نَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنُثْبِتُ» (الرعد:٣٩). أما بالنسبة إلى علم الله تُعالى وما سبق به قدره فلا زيادة ولا نقصان.

عدره عاد رياده وقد تفضان. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «صلة الرحم، وحسن الخُلق، وحُسن الجوار؛ يُعَمِّرانِ الديار، ويزيدان في الأعمال...

وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعجل الطاعة ثوابًا لصلةُ الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرةً، فتنمو أموالهم، ويكثر عددهم، إذا تواصلوا». ومع الرضا بما قسم الله وقدَّر، والتعفف عما في أيدى الناس.

وللحديث بقية في العدد القادم إن شاء الله، والله الموفق والمستعان. الحلقة الثالثة

# نظرات في الإجماع مدونات نقد الإجماع

عداد/ اعد

محمد عبد العزيز

إِنَّ الْحِمِدِ لللهِ، تحمِدهِ، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيُناتُ اعمالنا، من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد،

فقد سبق أنه قد عنى أهل العلم ينقل الإجماعات في مسائل العلم في مصنفاتهم، وهم في ذلك بين مقل ومستكثر، ومنهم من صنف في ذلك مصنفًا كالكتب السابقة، ومنهم من بثها في مصنفاته كمحمد بن نصر المروزي-وهو من أعلم الناس بخلاف أهل العلم كما قال الذهبي- ومن هؤلاء الطحاوي في شرح معانى الآثار، وابن المنذرفي كتبه الإشراف والأوسيط،والإقناع، والطبري في اختلاف الفقهاء، وتهذيب الآثار، والمروزي في اختلاف العلماء، وابن عبد البرفي كتابيه التمهيد والاستذكار، وابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعية واختلافهم، وهو جزء من كتابه الإفصاح الذي شرح به الجمع بين الصحيحين للحميدي، وكابن رشيد الجد والحفيد، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن بطال، وابن حجر غيرهم من أهل العلم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

وهذا النقل للإجماعات في غالبه يقوم على الاستقراء لأقوال أهل العلم، وقد يكون

الاستقراء تامًا أو ناقضاً، وقد يكون صاحبه واسع الاطلاع على مذاهب علماء الأمصار أو لا، وقد يكون متحققاً مما ليس أولا، وقد يكون متحققاً مما يقول لإجماعاً، إجماعاً، وقد يكون متحققاً مما يقول لكنه يقول ببعض أنواع الإجماع المختلف فيها. لذا فالمحققون من أهل العلم لا يسلمون بالدعوى المجردة في هذا الباب، بل يدرسون هذه الدعوى فإن تحققت وإلا ردوها، وقد سبق كلام الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل العلم في هذا الباب.

وقد قال شيخ الإسبارم في الفتاوى الكبرى (٣٧٠/٣): ((ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك.

وقائل ذلك لا يعلم أحدًا قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفى الخلاف فيها.

وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فهو كاذب.

فإنما هذه دعوى بشروابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك".

يعني الإمام أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار، قالوا: هذا خلاف الإجماع)).

لذا عني أهل العلم بدراسة الإجماعات المدعاة في كثير من المسائل ولم يسلموا بمجرد الدعوى، وقد بثوا ذلك في كتبهم فلم يفردوا هذا النوع بمؤلفات خاصة فيه، ولا أعلم على مَرُ التاريخ سوى مؤلف واحد في هذا الباب، وصاحبه- رحمه الله- لم يصرف عنايته لتتبع كل مسألة أدعي فيها الإجماع كما سيأتي، وقد اهتم أهل العلم في هذا العصر بهذا النوع من الدراسة- علم نقد الإجماع- وأفردت له بعض المصنفات، وهذه المصنفات هي موضوع هذا المقال- بعون الله تعالى وتوفيقه-

لكن قبل الشروع فيه أشير إلى الفرق الدقيق بين قولنا: نقد، ونقض.

فالأولى، نقد، تعني التمييز (كالتمييز بين الغث، والسمين)، فقد جاء في لسأن العرب؛ النقد والتّنْقادُ؛ تمييزُ الدراهِم وإخراجُ الزّيْف منها.

أما الثّانية النقض، فهي تعني إثبات الخطأ، وهدمه أو إزالته أو إبطاله، جاء في لسان العرب النقضُ : إفسادُ ما أَبُرَمْتُ مَن عَقُدٍ أو بناء.

و سأذكر في هذا المقال بعض المصنفات التي عنيت بنقد مرويات الإجماع، وهذا أوان الشروع في ذلك؛

ا-كتاب نقض مراتب الإجماع المنسوب خطأ لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى-وقد عني في كتابه بنقض بعض الإجماعات التي ينقلها ابن حزم في كتابه: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات.

وقد انتقض عليه ٤٢ إجماعًا من جملة ١٠٩٤ إجماعًا، نقلها لكن المؤلف لم يرد بهذا

الاستيعاب وإنما أراد مجرد التمثيل، فقد نقض مثلاً ١٤ إجماعًا على المصنف في كتابي الطهارة والصلاة من جملة ١٢٩ إجماعًا نقلها في هذين الكتابين، والإجماعات المنتقدة على ابن حزم في هذين البابين ضعف هذا العدد تقريبًا كما في كتاب أحكام الإجماع والتطبيقات عليها للدكتور خلف الحمد. قال المصنف- رحمه الله تعالى- (في نقض مراتب الإجماع المطبوع مع مراتب الإجماع المطبوع مع مراتب الإجماع

((وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه.

(ص۲۰۲)):

وسبب ذلك:

مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما القصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع.

- دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به. - ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره.

فهاتان قضيتان لا بد لن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع.

فمن ادَّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.

وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل)).

#### قلت: لابد من التنبيه على أمور:

الأول: طبع الكتاب باسم: نقد مراتب الإجماع والصحيح أنه: نقض بالضاد.

الثاني؛ أن الكتاب لابن شيخ السلامية حمزة بن موسى بن بدران المعروف بابن شيخ السلامية؛ قال الشيخ عبد الله التركي في كتابه المذهب الحنيلي «دراسية في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته» (٢ / ٣٨٧): (ويوجد في عالم المطبوعات كتاب بعنوان "نقض مراتب الإجماع"، وهو مطبوع بهامش "مراتب الإجماع"، منسوباً إلى شيخ الاسلام ابن تيمية، ولم أجد له في المصادر التي ذكرت تصانيفه أن له كتاباً بهذا العنوان أو بعنوان مقارب، والذي يبدو في النظر أن هذا الكتاب المطبوع هو نفس كتاب ابن شيخ السلامية، ولكن ظن ناشره أو ناسخه أنه لابن تيمية من أجل كثرة النقول عنه في هذا الكتاب، ولا غرابة في ذلك، فقد كان ابن شيخ السلامية-كما قال مترجموه- من المعتنين بفتاوي شيخ الإسلام، المنتصرين لآرائه وأقواله.فليحرر. والله أعلم).

الثالث: أن الكتاب لم يعتن مصنفه بدراسة، وتتبع الإجماعات التي يذكرها ابن حزم لكنه أراد أن يبين، أن ابن حزم لم يوف بمنهجه الذي ذكره في أول كتابه، فنقض عليه شرطين التزمهما ولم يوف بهما وهما:

( دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به.

ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره.)

ويعني بهذا إن نقل جمهور الإجماع الموجود في كلام الفقهاء بل، وفي كلام ابن حزم إنما هو عد العلم بالمخالف، أما الإجماع الإحاطي بصورته المثلى الموجودة في كتب الأصول، والتي ادعى ابن حزم التزامه بها فإنه غير موجود واقعًا.

ولذا قال: ((وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل)).

وقد عني كثير من الباحثين المعاصرين بدراسة الإجماعات التي ينقلها بعض الأئمة فمن هذه البحوث:

كتاب: أحكام الإجماع والتطبيقات عليها، من خلال كتابي:

- ابن المنذر، وابن حزم، في بابي الطهارة والصلاة تأليف د: خلف محمد الحمد، وقد تتبع من الكتابين ١٧٣ إجماعًا.

وهي على التفصيل،

٨٥ إجماعًا لابن المنذر.

١٢٩ إجماعًا لابن حزم.

اشتركا في بعضها، وانفرد كل واحد منهما عن الآخر في بعضها، وغالب هذه الانفردات لابن حزم.

وجملة ما انتقده عليهما الباحث في هذا الكتاب ٣٠ إجماعًا في كتابي الطهارة والصلاة من جملة ١٧٣ إجماعًا.

وقد سبق ذكر بعض الدراسات التي دارت حول كتابي ابن المنذر، وابن حزم- رحمهما الله-.

- كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعًا ودراسة، لعبد الله بن مبارك البوصي.

جمعا ودراسه، تعبد الله بن مبارك البوصي. وهو كتاب جيد، والباحث يذكر فيه عبارة ابن البرية نقل الإجماع ثم يتبعها بذكر من وافقه على نقل الإجماع، ثم يذكر مستند الإجماع سواء ذكره ابن عبد البرأو لم يذكره.

فإن انتقد ابن عبد البرية نقله للإجماع، ذكر من خالفه من أهل العلم.

والسائل في الكتاب غير مرقمة تسلسليًا.

وعدد الإجماعات التي أحصاها: ٣٣٥ إجماعًا، منها ٨٦ مسألة ذكر فيها الإجماع مع وجود مخالف.

وعدد الإجماعات التي انفرد ابن عبد البر بنقلها في هذا الباب: ٤٩ إجماعًا، والإجماعات التي شاركه غيره في نقلها: ٢٨٥.

- كتاب الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم، دراسة أصولية تطبيقية.

لعلي بن أحمد بن محمد الراشدي- رسالة ماجستير ١٤١٩هـ من جامعة أم القرى،كلية الشريعة، وقد طبعته دار الفضيلة.

وهو كتاب يجمع بين التأصيل لدليل الإجماع

ونهاية المقتصد).

- والإجماعات الفقهية في فتح الباري للحافظ ابن حجر وقد تم في عدد من الرسائل في الجامعة اليمنية، وجامعة أم درمان الإسلامية

- ومن هذه الجهود أيضًا جمع جهود العلماء في نقض دعاوى الإجماع غير الصحيحة كرسالة الإجماعات الفقهية (من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج) التي نقضها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري للباحث: عثمان علي فارح.

### أكبر مشروعات جمع الإجماعات ودراستهاء

- وأكبر مشروعات جمع الإجماعات ودراستها فيما أعلم مشروع مسائل إجماع الفقه الإسلامي، وهو جمع لإجماعات خمسين كتابًا فقهيًا وحديثيًا.

وقد سجلت فيها ست عشرة رسالة دكتوراه ي جامعة الملك سعود، وكان نصيب كل رسالة شمان مئة إجماع، فيكون عدد الإجماعات المدروسة اثني عشر ألف وثمان مئة إجماع (١٢٨٠٠).

بل وهناك جهود تبذل لجمع الإجماعات في علوم أخرى غير الفقه كالإجماع في التفسير، وقد سبق إلى هذا العمل د: محمد عبد العزيز الخضيري، والإجماع في الأصول، وقد سبق إلى هذا العمل مصطفى بو عقل في كتابه: إجماعات الأصوليين (جمعاً، ودراسة) وقد ذكر المصنف ١٢٥ مسألة في جميع أبواب الأصول صحت فيها دعوى الإجماع في نظره، وباقي المسائل التي جمعها لم تصح فيها هذه الدعوى.

وهذه الجهود وغيرها تنتظر من يجمع بينها في نظم واحد لتكون أيسرفي التناول والتنظير، وهو جهد كبير لا يقوم به إلا المؤسسات العلمية.

هذا ما يسر الله لي ذكره في هذا المقال، فإن يكن صوابًا فالحمد لله وحده، وإن كانت الثانية فأسأل الله أن يغفر لي خطئي وزللي.

عند الإمام النووي وبين استقراء الإجماعات التي ذكرها الإمام ودراستها، والباحث لم يرقم مسائل الإجماع تسلسليًا ليعرف عدد الإجماعات.

وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج الإحصائية منها:

- عدد المسائل التي ذكر النووي فيها حكاية الإجماع، ولم يثبت: ٣٤ مسألة.

- عدد المسائل التي خالف فيها ابن المنذر في حكاية الإجماع: ٣ مسائل.

- عدد المسائل التي خالف فيها ابن حزم في حكاية الإجماع: ٩ مسائل.

- عدد السائل التي خالف فيها ابن عبد البر في حكاية الإجماع: ٦ مسائل.

- كتاب إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي.

رسالة دكتوراه ۱۹۱۸ه، د / صالح بن عثمان بن محمد العمري، جامعة أم القرى، كلية الشريعة.

وقد استقرأ الباحث عددًا من كتب القاضي عياض، فاستخرج منها ٣١٢ حكاية إجماع على النحو التالي:

- كتاب إكمال العلم بشرح مسلم: ٢٨٤ إجماعًا. - كتاب التنبيهات: ١٧ إجماعًا.

- كتاب الشفا بحقوق المصطفى: ١٠ إجماعات.

- كتاب الإعلام بحدود وقواعد الإسلام: إجماع واحد.

عدد المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع في نظر الباحث: ٦ مسائل.

كما أن هناك عددًا من الجهود تبذل الاستقراء مؤلفات بعض أعلام أهل العلم الاستخراج حكايتهم للإجماع ودراستها، مثل؛

- إجماعات ابن قدامة في كتاب المغني جمعًا ودراسة وقد تم في عدد من الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى.

- واجماعات ابن رشد الحفيد (دراسة وتحقيق من خلال كتابه بداية المجتهد

من نوراكتاب الله بشرية الرسول قال تعالى: "قُلْ إِنَّمَا أَنَّا شُمِّ" مِثْلُكُونُ مُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْمَا الْفُكُو اللهُ

من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة، والصيام، والصدقة؟"، قالوا: يلي. قال: "صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة". (صحيح الأدب المفرد).

### من فضائل الصحابة

وَاحِدُ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَغَفُّرُوهُ

وَيِلْ لِلْمُشْرِكِينَ " (فصلت: ٦).

### بشهادات أل الست

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جاء رجل إلى أبي فقال: أخدرني عن أبي بكر قال: عن الصدِّيق تسأل؟ قال: وتسميه الصديق؟ قال: ثكلتك أمك، قد سمَّاه صدِّيقًا من هو خير منى؛ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-، والمهاجرون والأنصار فمن لم يسمُّه صدِّيقًا فلا صدُّق الله قوله". (سيرأعلام التبلاء).



### 65 65 F 65 F من دلائل النبوة

إخباره بميعاد الريح

عُن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم غُزُوة تبوكُ، هلما أتيناً تبوك قال: ﴿أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةُ رِيحُ شَدِيدَةٍ، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بغير فليعقلها»، فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فالقته بجبل طيء. (صحيح البخاري)

## من أقوال السلف

عن أبي رياح شيخ من آل عمر قال: رأى سعيد بن المسيب رجلاً يصلي بعد العصر الركعتين يكثر، فنهام عن ذلك فقال له؛ يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. (سنن الدارمي)

### حكم ومواعظ

عن محمّد بن كعب القرظيِّ: قال: إذا أراد الله بعبد خيرًا أزهده في الدِّنيا، وفقَّهه في الدِّين، وبصِّره عيوبه، ومن أوتيهن فقد أوتى خيرًا كثيرًا في الدُنيا والأخرة

(المنهاج في شعب الإيمان للحليم

### من حكمة الشعر

عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيًا ينشد: وإذا أظهرت أمرًا حسنًا فليكن أحسن منه ما تسرّ فمُسرُّ الخير موسوم به ومُسرَ الشرَ موسومٌ بشرَ.

## من أمثال العرب

منه قولهم: من صدق الله نجا. ومنه قولهم: سيني واصدق. وقالوا: الكذب داء، والصدق شفاء، وقولهم: لا يكذب الرائد أهله، معناه أن الذي يرتاد الأهله منزلا لا يكذبهم فيه. (العقد الفريد).



### فوائد لغوية

الفرق بين شرقت الشمس وأشرقت الشمس! الأولى بمعنى " طلعت " والثانية بمعنى " أضاءت"، (وأشرقت الأرض بنور ربها)

### من دعائه صلى الله عليه وسلم

عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: "اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرما تعلم، وأستغفرك لما تعلم". (سنن النسائي)

## أحاديث باطلة لها آثار سيئة

(السماء قبلة الدعاء) قال الشيخ الألباني: لم أقف له على أصل - بل ظاهر كلام شارح "العقيدة الطحاوية"؛ ابن أبي العز وغيره أن هذا الحديث المزعوم هو من قول بعض المؤولة، أو المعطلة الذين ينكرون علو الله على خلقه. (سلسلة الأحاديث الضعيفة).

### من غريب الحديث

السفر، أي: شدته ومشقته. ووأصله من الوعث، وهو الرِّمُل، والمشي هيه يشتد على صاحبه ويشق. يقال: رمل أوعث، ورملة وعثاء.

# «اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء (النهاية لابن الأثير)

### خلق حسن فالزمه

قال القرطبيّ- رحمه الله تعالى-: "إنّ ﴿يَ الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار، بأن يوقر غيره، ويتوقر هو في نفسه". (نضرة النعيم).

### خلق سيئ فاحذره

قال الحسن- رضي الله عنه-: "إنّ من الخيانة أن تحدُث بسر أخيك" (إحياء علوم الدين)

## دراسات شرعية أثر السياق في فهم النص

(الحلقة ٨٠)

تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد، وصلنا في بحثنا في هذه المسألة إلى كيفية استخراج واستخدام القرائن بأنواعها المختلفة في التوجيه والترجيح، فذكرنا من القرائن العامة أولاً: أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، وذكرنا الأحاديث الضعيفة التي وردت في ثنايا البحث واستبعدناها.

ثم ذكرنا: ثانيًا: جمع روايات الحديث، حديث ابن عمر \_ العمدة في هذا الباب، وزيادة أبى الزبير، فذكرنا ثلاثة عناصر في هذه الجزئية ونستأنف البحث \_ بإذن الله تعالى-:

متولي البراجيلي

fallel &

أ- رواية ابن حزم بسنده لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك (انظر المحلي ٢٧٥/٩)، فوجدنا رواية للحديث عند ابن أبي شيبة في المسنف أطول من ذلك: أن ابن عمر سأل عن طلاق المرأة وهي حائض: أيعتد بتلك الحيضة؟ فقال: لا فهذه الرواية بينت أن السؤال لابن عمر لم يكن عن احتساب الطلقة من عدمه، إنما هو في احتسابها من عدة المطلقة أم لا. والحديث من نفس مخرج حديث ابن حزم (انظر مصنف ابن أبي شيبة ح ٢٧٥٧).

وهذه الرواية فيها الرد على من قال: إن لفظة (وهي واحدة) في الحديث تعود على الطلقة التي ستقع في الطهر بعد المراجعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.

### ثالثًا؛ لا قياس مع ورود النص الصريح؛

القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع عند الجمهور، وهو حجة، لكن حجته تكون عند عدم وجود نص خاص في المسألة، فإذا لم يوجد النص عمل بالقياس، ويكون هذا الحكم شرعيا ويسع المكلف اتباعه والعمل به. لكن إذا ورد في المسألة نص وهو قاطع للنزاع، يعني ليس نصا محتملا لعدة تأويلات، فهنا لا يجوز القياس، فالقياس كالتيمم عند فقد الماء. فكما يكون التيمم طهارة في السفر عند فقد الماء، فإذا ما وجد الماء، وهو النص- لم يجز التيمم.

وقد رأينا نصًا صريحًا وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما لسعيد بن جبير، حُسبت عليً تطليقة (صحيح البخاري).

وكذلك رواية سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التي صرح فيها سالم عن أبيه قوله: فراجعتها وحُسبت لها التطليقة (صحيح مسلم).

يقول الحافظ ابن حجر في رده على ابن القيم، "ثم أطال من هذا الجنس- أي، القياس- بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة (ابن عمر) بأنها حسبت عليه تطليقة)، والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار" (فتح الباري ٩/ ٣٥٥).

ومن ذلك استدلائهم على عدم وقوع الطلاق في الحيض قياسا على قاعدة: النهي يقتضي الفساد (وقد فصلنا الكلام عن ضوابط هذه القاعدة في العدد ٧٩) ففي مسألتنا لا يقاس على هذه القاعدة، لماذا؟ لأنه سيكون استخداما لها مقابل النصوص التي تؤكد أن الطلقة قد احتسبت فالمشرع الذي نهى عن إيقاع الطلاق في الحيض، هو الذي أمر باحتساب تطليقة ابن عمر رضي الله عنهما، وبالتالي فلا مجال للقياس على هذه القاعدة في مسألتنا هذه.

### رايفا، الترجيح،

وهو تقوية أحد الدليلين على الآخر، ولا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين الأدلة المتعارضة فالجمع - إن أمكن- مقدم على الترجيح ولا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليل. وأوجه الترجيح بين المتعارضين كثيرة جدا، لا يمكن حصرها، يقول الزركشي: "واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وقد تتعارض هذه المرجحات، كما يغ كثرة الرواة، وقوة العدالة وغيره، فيعتمد المجتهد في ذلك على ما غلب على ظنه" (البحر المحيط في أصول الفقه ١٨٨١/٨).

وقد استخدمنا في بحثنا - الطلاق في الحيض - وجهين من أوجه الترجيع:

ا- الترجيح بكثرة الرواة وذلك في رواية أبي الزبير لحديث ابن عمر (ولم يرها شيئًا)، فقد روى الحديث جمع غفير عن ابن عمر بدون هذه الزيادة مثل: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وطاوس، ونافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبدالله بن عمر، وسعيد بن جبير... وغيرهم. يقول الحافظ ابن حجر؛ ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور (انظر فتح الباري).

أ- الترجيح بما ورد في الصحيحين عن غيرهما، فروايات حديث ابن عمر في الصحيحين، ليس فيها زيادة أبي الزبير (ولم يرها شيئًا).

"- ترجيح رواية الأعلى رتبة (عدالة وضبطا) على الأقل (عند تعذر الجمع)؛ فقد رأينا من ترجمة أبي الزبير أن حاله لا يحتمل تفرده ومخالفته لكل من رووا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، خاصة الأثبات في ابن عمر، كنافع مولاه، وسالم ابنه. بل رأينا أن الرواة عن أبي الزبير اختلفوا عليه في إثبات هذه الزيادة (ولم يرها شيئا).

ترجيح رواية صاحب القصة على غيره، فلو روى صاحب القصة أو الواقعة حديثا وروى غيره غيره حديثا يخالفه قدمنا صاحب القصة أو الواقعة، لأنه أدرى بها، فهي وقعت له، وهذا أدعى أن يضبطها ولا ينساها. وابن عمر صرح بأن الطلقة قد احتسبت عليه وكان إذا سُئل عن طلاق الحائض – كما في رواية نافع – يفتي باحتسابها.

### خامسًا: لا يعارض الدليل الخاص في السألة بالدليل العام:

إن لم يكن هناك دليل خاص في المسألة عمل بالدليل العام، لكن إذا ورد الدليل الخاص لا يحتج عليه بالعموم. وهذه المسألة ليست على إطلاقها، ومرد ذلك إلى أهل العلم المجتهدين الذين وقفوا على الشرع ويعلمون عمومه وخصوصه، فالغالب أن هؤلاء عندما يحتجون بالعموم فانهم بعلمون عدم ورود دليل خاص

فيها، وفى الطلاق في الحيض احتج بعض أهل العلم بأدلة عامة منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد (متفق عليه). وحديث... وكل بدعة ضلالة (مسلم وغيره)، وبعموم آيات الطلاق أمام حديث ابن عمر الذي هو نص خاص فالسالة.

### سادسًا: الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية:

تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام: ١- حقيقة لغوية. ٢- حقيقة شرعية. ٣- حقيقة عرفية. ٤- مجاز. فاللفظ إن بقي على أصل وضعه لغة، فهذه الحقيقة اللغوية، فإن غيره الشرع انتقل إلى الحقيقة الشرعية. وإن كان من ناحية عرف الاستعمال فهو الحقيقة العرفية، وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة قرينة عليه، فهو المجاز.

وكلامنا هنا ينصب على تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية عند التعارض، يقول شيخ الإسلام: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم.

وقال: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف (انظر مجموع الفتاوي ٢٨٦/٧٠ - ٢٨٧).

وقد حمل بعض القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض (المراجعة) في الحديث على المعنى اللغوي، كابن حزم وغيره، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا (انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣٥٣/٩).

### سابعًا: عدم الإلزام في المسائل الخلافية

طالما يحتملها الدليل:

فهذه المسائل تكون محل اجتهاد لأنه لم يأت فيها نص صريح (قطعي الدلالة)، وقد رأينا في بحثنا أن هناك من احتج على عدم احتساب الطلاق في الحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على مراجعته لامرأته، كما أمر الله تعالى ورسوله صلى

الله عليه وسلم، ولو كان الطلاق قد وقع لأمره بالإشهاد.

والإشهاد على الرجعة من الأمور الخلافية بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم أن الإشهاد على الرجعة مستحب، وهو القول المروي عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة. قال النووي: "إن الإشهاد على الرجعة ليس شرطًا ولا واجبًا في الأظهر" (انظر الموسوعة الفقهية ١١٣/٢٢ - ١١٤).

### ثامنًا: رجوع الصحابة رضي الله عنهم فيما يقع لهم من أحداث إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

فالزمان زمان تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، يهرعون اليه في كل ما يجد لهم من وقائع وأحداث، في كبير الأمور وصغيرها، بل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يرون في منامهم من رؤى وأحلام، فمن البعيد جداً أن تقع واقعة طلاق ابن عمر لزوجته في الحيض، ويعلم أبوه عمر رضي الله عنه، عنها، ويذهب ويستفتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يفتيه بشيء، فيعود هو ليحتسب الطلقة على ابنه، أو يحتسبها ابنه على نفسه الطلقة على ابنه، أو يحتسبها ابنه على نفسه الكيف والزمان زمان تشريع؟ فقد كان الصحابة يستدلون على جواز أفعالهم بأنها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يخبروه بها، لأن الله محيط بكل شيء.

كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام (صحيح سنن الترمذي وغيره).

وكما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل (أي عن النساء) والقرآن ينزل (متفق عليه).

لذا يقول الحافظ ابن حجر: "وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه" (فتح الباري ٣٥٣/٩).

حمقه وعجزه.

والفريق الآخر القائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، وجهووا الحديث توجيها آخر: وهو أنه فعل فعلا يصيره أحمق عاجزا فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه (انظر فتح الباري ٣٥٢/٩).

وإن كان التوجيه الأول للحديث وهو ما ذهب إليه الجمهور أرجح من حيث السياق إلا أن النص ليس صريحًا لكل من المؤيدين والمعارضين، لاحتمال أن يحمل على هذا أو ذاك. عاشرا: لا يدفع اليقين بالاحتمال:

وهذا تفريع على القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يرفع (لا يزول) بالشك، ففي رواية ابن أبي ذئب لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ابن أبي ذئب أنه سمع سالما بن عبدالله بن عمر يحدث بذلك. (كما أخرج ذلك ابن وهب في مسنده) وقد أورد بعض العلماء هذه الرواية على ابن حزم فأجابه، بأن قوله: (هي واحدة) لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأن نقض أصله؛ لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال (انظر فتح الباري ٣٥٣/٩).

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

### تاسفا؛ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؛

وليس معنى هذا أن الدليل لا يستدل به مع كل احتمال بل المراد الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات لا بأي احتمال، لأنه ما من دليل إلا وتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه.

وقد رأينا في قول ابن عمر ليونس بن جبير عندما سأله: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أو إن عجز واستحمق (متفق عليه). وهي كلمة تقال للزجر، لكن وجهها كل فريق لما يرى من رأيه، فالقائلون بوقوع الطلاق في الحيض – وهم الجمهور – قالوا معناه: فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل: أيعتد بها؟ أفيسقط عنه وقوع الطلاق في الحيض

### عزاء واجب

تتقدم أسرة تحرير مجلة التوحيد بخالص العزاء للأستاذ حسين عطا القراط مدير التحرير بالمجلة في وفاة المغفور لها بإذن ربها السيدة والدة زوجته ، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

### عزاء واجب

توفي الشيخ عبد الكريم عبد المجيد حسن- رحمه الله تعالى- رئيس فرع أنصار السنة بحلوان، وكان رحمه الله من قدامى رجال جمعية أنصار السنة المحمدية، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

/aldel A

الحمد لله الذي علم وألهم حمد من آمن به وأسلم، وفوض إليه أمره وسلَّم، وانقاد لأوامره واستسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على نبينا محمد خاتم أنبيائه وفاتح أوليائه وسيد أصفيائه

فأنعم به وأكرم وبعد:

فَهَذِه مَقَالَةٌ كَتَبْتُهَا صَبِيحَةٌ وَفَاة وَالدَتِي - بَرَّدَ اللَّهُ مَضْجَعَهَا - بَعْدَ أَنْ جَاءَنَي الْخَبُرُ يَجُزُ النَّفِيرَ، وَقَدْ هَمْهَمَتِ النَّفْسُ بِالصَّعَدَاء، وَيُهَيِّجُ النَّفْسُ بِالصَّعَدَاء، وَجَرَى مِنَ الْعَيْنِ الدَّمْعُ وَغَلَبَنِي الْبُكَاءُ، وَحَشْرَجَ الصَّدُرُ بِالنِّدَاء؛ فَتَعَوَّذْتُ بِاللَّهِ مِنَ الْيُأْسِ وَالْقُنُوط، الصَّدُرُ بِالنِّدَاء؛ فَتَعَوَّذْتُ بِاللَّهِ مِنَ الْيُأْسِ وَالْقُنُوط، وَأَخَدُتُ بِاللَّهِ مِنَ الْيَأْسِ وَالْقُنُوط، وَأَخَدَتُ بِرَبِي الْبَصِيرِ فَهُوَ نِعْمَ الْوَلَى الشَّوْطُ، وَاسْتَعْنْتُ بِرَبِي الْبَصِيرِ فَهُوَ نِعْمَ الْوَلَى وَنَعْمَ النَّولَى

وَهَيَ مَقَالُةٌ تُنْبِئُ الْبَصِيرَ الْحَاذِقَ وَالْغُفْلَ الرَّيُضَ عَلَى الشَّوَاءِ بِقِيمَة الأَمْ وَفَضْلِهَا، وَعَظِيم الأَجْرِ وَالْمُثُوبَةِ الْتَرَبَّبَةَ عَلَى الْبِرُ بِهَا، لاَسيَّمَا وَنَحْنُ فِي وَالْمُثُوبَةِ الْتَرَبِّبَةَ عَلَى الْبِرُ بِهَا، لاَسيَّمَا وَنَحْنُ فِي وَالْمُوبَةِ الْمَائِمَةُ الْخَيْرِ، وَخَوَى فِيهِ نَجْمُ الْخَيْرِ، وَخَوَى فِيهِ نَجْمُ الْخَيْرِ، وَبَارَتْ بَضَائِمُ أَهْلَه.

وَقد ذَكَرْتُ فِي هَذَهِ الْقَالَة كَلَمَات مِن غُرَرِ العَرَبِيَّة وَمُفْتَاخً وَعُيْدَة وَعُيْدَاخً الْعَلْم وَآتَتُهُ وَمُفْتَاخً التَّفَقُه فِي أَذَاةُ الْعَلْم وَآتَتُهُ وَمُفْتَاخً التَّفَقُه فِي اللَّهَاشَ وَالْعَاد (فقه التَّفَقُه فِي اللَّهَ وَسُر العربية: ص ١٥ لأبي منصور عبد الملك اللغة وسر العربية: ص ١٥ لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي)- تَفِيضُ مَعَانِيَ وَهُهُومًا، وَتَحُوى نَصَائحَ وَهُلُومًا.

كُمَا أَنَّ فِيهَا مِنْ وَصْفَ قَدْرِ الأُمُّ وَجَلاَلَة مَنْزِلَتهَا وَكَرِيمِ شَأْنَهَا مِأْنُونَ عَنْهَا بِأَنْفَاضِ وَأَفِيَةٍ وَكَرِيمِ شَأْنَهَا مِأَنْفَاضِ وَأَفِيَةٍ تَجْعَلُهَا تَذْكَرَةٌ وَتَعْبَهَا أَذُنْ وَاعْبَلَةٌ.

وَأَرْجُو أَنْ لَا تَغْيَضُهَا نَفَقَهُ وَلاَ يُنْقِصُهَا بَذْلٌ وَلاَ عَطَاءٌ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَزْكُو بِالانْفَاقِ وَالسَّخَاءِ وَيَزِيدُ عَطَاءٌ؛ فَإِنَّ الْعَلْمَ يَزْكُو بِالانْفَاقِ وَالسَّخَاءِ وَيَزِيدُ بِالْجُودِ وَالْعَطَاءِ، بَيْنَمَا الْأَلُ تُنْقَصُهُ النَّفْقَةُ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا عَلَمَ وَأَلْهَمَ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا أَوْلَى مَا أَوْلَى مَا أَفْكُلُهُ مُنْحَانَهُ الْنُزِيدَ مِنْ فَضُلِهِ مَعَ الشُّكْرِ فِي فَضُلِهِ مَعَ الشُّكْرِ فِي قَرْنِ وَاحِد، وَمِنْ اللّٰهِ أَسْتَمِدُ السُّدَادَ وَأَسْتَلْهِمُهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ لِسُلُوكِ سَبِيلِ الرَّشَادِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ كَرِيمٌ جَوَّادٌ.



د ، عماد عیسی

المنتش بوزارة الأوقاف





SY

وَسَائطُ.

وِّيُقَالُ لِكُلِّ مَا كَانَ أَصْلاً لِوُجُودِ شَيْءٍ أَوْ تَرْبِيَتِهِ أَوْ اصْلاَحِه أَوْ مَبْدَنه أَمْ.

وَّقْيَلَ: أُمُّ الأَضْيَافِ وَأُمُّ الْسَاكَيْنِ، كَقَوْلِهِمْ: أَبُو الْأَضْيَافِ، وَيُقَالُ لِلرَّثِيسِ: أُمُّ الْجَيْشِ كَقَوْلِ الشَّاعِ، الشَّاعِ، الشَّاعِ،

وَأُمُّ عَيَالَ قَدْ شَهِدت نُفُوسِهُمْ.

وقيل لفاتحة الكتاب: أم الكتاب لكونها مبدأ الكتاب. وقوله تعالى: « فَأَنْهُ مَالِيّةً » (القارعة: ٩)، أي: مثواه النار فجعلها أما له، قال: وهو نحو « مَأْوَنَكُمُ النّازُ » (الحديد: ١٥).

قال: وهو تحو ما وعلم النار " (الحديد: ١٥). وسمّى الله تعالى أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فقال: «وَأَزْوَجُهُ أُمَّهُمْ» (الأحزاب: ٢) لما تقدّم في الأب. اه. (المفردات: ٢٧ – ٢٧).

الأم صبح شامس ونور يبدد ظلام كل ليل دامس، كأن الشمس تجري في جبينها والغمام من بمينها

الأم بركة من بركات الدنيا إذ تكون الأمور صعابًا فإذا انتهت إليها ذابت الصعاب وذللت الهضاب وَحَلَّ الْعَذَابُ مُحلَّ الْعَذَابِ.

وَقَّدُ يَكُونُ الْشَيْء كَأَنْمَا ضُّرِيَتُ غَلَيْهِ الأَقْفَالُ، وَوُضِعَتْ غَلَيْهِ الأَقْفَالُ، وَوُضِعَتْ عَلَيْهِ الأَغْلَالُ؛ فَهُوَ دُونَ صَاحِبِهِ مُرْتَج، وَآمَامَ طَالِبِهِ مُغْلَقٌ، فَمَا تَقُومُ الأُمُّ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَيُصِيحَ دَلُولاً مَيْسُورًا. وَيُصِيحَ دَلُولاً مَيْسُورًا. كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

يَكُونُ أَجَاجًا دُونَكُمْ فَإِذَا مَا انْتَهَى

إِ<mark>لَيْكُمُ تَلَقَّى نَشَرَكُمُ فَيَطِيبُ</mark> إِنَّ الأُمَّ نَعْمَةٌ لاَ يُؤَدِّي شَكْرَهَا الاَّ مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا وَذَّلَّلَ لَهُ سُبُلَ الْخَيْرَات ذَلَلاً.

الأُمُّ مَحَاسِنُ جَمَةٌ وَأَيَادِي بَيْضًاءُ وهذه حقيقة

منزلة الأم

إِنَّ مَنْزِلَةَ الأُمْ فِي الإسلام رَفِيعَةُ فِي قَدْرِهَا، عَالِيةً السُّنَام فِي فَخُلُهُا، عَظْمَ الإسلام شَأْنَهَا، وَأَعْلَى مَقَامَهَا، وَقَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُذِكُرَ، وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وَأَعْرَفُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ.

وَعُلَى هَٰذَا تَعَاضَدَتْ الآيَاتُ الْبَيْنَاتُ وَتَنَاصَرَتْ الْأَيْنَاتُ وَتَنَاصَرَتْ الْأَجَادِيثُ الصِّحَاحُ الشَّنِيَّاتُ؛ فَطُوبِي لَنْ انْتَبَهَ لَهُذه الْنَزْلَة وَأَخَذ بِزِمَامِهَا وعَمِلَ عَلَى إِخْيَائِهَا. وَفَقْدُ جَاءَ لَفُظ ﴿ الْأُمُ ﴿ صَرِيحًا فِي كَتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فِي شَبْعَةٍ مَوَاضِعَ وَفِيْ هَٰذَا دِلاَّلُهُ عَلَى الْأَهُمُ الْهُمْ الْفَاتَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ هَٰذَا دِلاَّلُهُ عَلَى اللّٰهُ الْفَاتَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

الأُوَّلُ: «قُلُّ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادُ لَن يُهْلِكَ الْمَسِيحُ آبْتَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ، وَمَن فِي اللهُ يُعْلِكَ الْمَسِيحُ آبْتَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ، وَمَن فِي اللهُسِيخُ الْرَبُ مَرْكِمَ الْمُسِيخُ الْرُسُلُ الْرُبُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْله الرُسُلُ وَأُمُّهُ صِدُيقَةً كَاذَا يَاكُلانِ الطَّعَامُ (٥) » المَاثدة. والثالث: «وَإِذْ قَالَ اللهُ يُنعِيسَى النِّ مَرْيَمَ عَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّغِذُونِ وَأَنِي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنْكَ » (لاَلمُتادة - ١١٦).

والرابع: « وَحَمَلْنَا أَبَنَ مَرْمَ وَأَمَّهُ عَايَةً وَعَاوَيَنَهُمَّا إِلَى دَبُوَةِ ذَاتِ قَرَار وَمَعِيبِ» (المؤمنون-٥٠).

والخامس « وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَبِهِ حَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهَنَّا عَلَى وَهِنَّا أَيْهُ وَهَنَّا عَلَى وَهُوَ وَهِنَا عَلَى وَهُوَ لِلْفَا فَعَلَى وَهُوَ لِلْفَا الْفَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصَارُ » (لقمان-18).

والسادس: «وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْمَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحَـَنَّاً حَمَلَتُهُ أَمُّهُ. كُرُهُا وَوَضَّعَتُهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَدُلُهُ ثَلَثُونَ شَهِرًّ» (الأحقاف - 10).

والسابع: « يَوْمَ يُفِرُّ ٱلْمَرُّ مِنْ أَخِدِ اللَّهُ وَالْمِيهِ » (عبس -٣٥).

من معانى لفظة ، الأم ، في العربية :

الأُمُّ بِمَعْنى أُصْلِ الشيء وَأَصْلُ وُجُودُهُ وَاصْلاَحِهِ وَتَرْبِيَتِه، فَهِي اسم يطابق مسماه وَلَفْظَ يوافَقَ معناه.

الأم أصل راسخ وفرع شامخ ومجد باذخ وعنصر نفيس كريم ومعدن في النفاسة صميم. قَالَ الرَّاعَبُ الأَصْفَهَانيُّ:

الأُمُّ بِإِزَاءُ الأَبِ، وَهِيَّ الْوَالِدَةُ الْقَرِيبَةُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَالْبَعِيدَةُ الَّتِي وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَتْهُ. وَلَهَذَا قَيلَ لِحَوَّاءَ: هِيَ أُمُنَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَنَا وَيَيْنَهَا

٤٣.

لا تُنقض وحجة لا تُدحض فكم أعطت وكم جادت؟!

الْأُمُّ زَهْرَةٌ عَبِقَةٌ وَرَوْضَةٌ تَضِرَةٌ يَفُوحُ مِنْهَا شَذَا الزَّيَاحِينِ الْفَيَّاحِ.

الْأُمُّ حَضَّنٌ حَصِينٌ وَرُكُنُ رَكِينٌ وَأَصْلٌ أَصِيلٌ بَانَ فَضْلُهُ وَمَثُنُ حَبُلُهُ.

الأُمُّ دُعَاءٌ مُشْتَجَابٌ وَثَنَاءٌ مُشْتَطَابٌ فَكُمْ فَازَ بِدَعُوتَهَا فَادَّرُ، بَيْنَمَا بِدَعُوتَهَا فَائْزُ، وَحَازَ الْخَيْرَ بِرِضَاهَا حَاثَزُ، بَيْنَمَا خَسرَ ذُعَاءَهَا آخَرُونَ وَرَجَعُوا بَخُفَيْ حُنَيْنَ وَصَفْقَة الْغُفْرِ وَعَكُمْ يَكُونُ الْبَوْنُ وَالْبُعْدُ بَيْنَهُمَا ؟ فَاللهم لاَ تَحرمنا فضلك وجودك يا منان.

الْأُمُّ ثُورٌ سَنَاهُ لاَ يَتَنَاهَى بَلْ يَمْحُو دُجَى اللَّيْلِ إِذَا يَغُشُوهُ لُجَى اللَّيْلِ إِذَا

إِنَّ الأَمُّ لَفُظَةٌ نَقِيَّةٌ وَكَلَمَةٌ تَقِيَّةٌ وَمَعَانِ فِي الْبِرِّ وَالْعَطْفِ وَالإِحْسَانِ لاَ مَزِيْدَ عَلَيْهَا، فَمَهُمَا طَالُ مِنَ الْمُرَّءِ فِي الْبِرِّ بَاعُهُ وَرَحُبَ فِي النَّفْعِ ذِرَاعُهُ لاَ يَبْلُغُ مَدَاهًا وَلاَ يُوفَيْهَا حَقَّهَا وَلاَ مَعْنَاهَا هَشَكَرَ اللَّه مَسْعَاهَا وَاتَاهًا سُبُلُهَا وَهُدَاهًا.

إِنَّهَا كَلَمَةٌ يَتَضَاءَلُ دُونَ مَغْنَاهًا كُلُّ شيء؛ فَهيَ كَالشَّجَرَة الْتِي أَوْرَاقُهَا وَنَيْقُهَا كَقلاَلِ هَجَر حامية عَلَى الشَّوَاء مِن الْحَرُ وَالطَّلِّ، عَظَيمَة الظُّلِّ، يَاْوِي عَلَى السَّوَاء مِن الْحَرُ وَالطَّلِّ، عَظَيمَة الظُّلِّ، يَاْوِي الْكَلَامُ الْطُلُهَا مَنْ لَفَحَهُ هَجِيرُ الْحَيَاةِ، أَوْ آدَاهُ لُظَاهًا، وَيُوثُمُّهَا الْقَاصِي وَالدَّانِي فَلا تَرُدُّ سَائِلَهَا وَلاَ تُخَجُّلُ وَيُوثُمُّهَا الْقَاصِي وَالدَّانِي فَلا تَرُدُّ سَائِلَهَا وَلاَ تُخَجُّلُ الْكَرَم، فَائِلُهَا ، تَقْرَأُ عَلَى صَفْحَة وَجُهِهَا مَخَائِلُ الْكَرَم، وَتَلْمَحُ فِي قَسَمَاتِهَا وَتَلْمَحُ فِي قَسَمَاتِهَا سَمَاتُ وَتَلْمَحُ فِي قَسَمَاتِهَا سَمَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْكَرَم، وَتَلْمَحُ فِي قَسَمَاتِهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ الْجُودِ، وَتَلْمَحُ فِي قَسَمَاتِهَا الْمُجَلِي الْمُعَلَى السَّوْلَ الْمُحُودُ وَاللَّهُ الْمَالَ الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُودِ ، وَتَلْمَحُ فِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُحُودُ اللَّهُ الْوَلَالُهُ الْمُلْمَا الْمُعْلَى الْمُعَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِي الْمَالَا لَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى عَلَيْمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْ

الَّأُمُّ خَلْقٌ عَظِيمٌ وَمَعْنَى جَسِيمٌ، جَمَّةُ الْفَوَاضِلِ
كَثِيرَةَ الْنَوَاهِلَ، رَاسِخَةُ الْعِرْقَ طَيْبَةُ الْعَدْقِ، بَلُ
هِيَ شَيء مِغْطَاءٌ تَمْنَحُ قَبْلَ السُّوَّالِ وَتُنيلُ فَوْقَ
مَا تُسْتَنَالُ، تَبْدُلُ مَا يَضِنُ بِهِ النَّاسُ، وَتَسْمَحُ بِمَا
تَشْحُ بِهِ النُّفُوسُ، فَهِيَ فِي جُمُلَتِهَا جُودٌ بِغَيْرِ مَنْ،
وَاحْسَانٌ بِلاَ ضَنْ.

الْأُمُّ قَدْرُّ عَالِ وشيء غَالِ، سَنِيَّةُ الْنُبْنَى سَمِيَّةُ الْغُنْى، هِيَ لِلدُّنْيَا شَمْسُ ضُحَاهَا وَبَدْرُ سَنَاهَا وَنَجْمُ دُجَاهَا.

الأُمُّ مِيزَانُ عَدْلِ لاَ يَجِدُ الْمُرْءُ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مَمَّا تَقْضِيهِ وَلاَ فِي صَدْرِهِ ضَيقٌ مِمَّا تُمْضِيهُ.

الأُمُّ شَفَاءُ الْعِلَلِ وَرَوَّاءُ الْغُلَلِ وَبِلَّهُ الصَّدَى وَنَقَاءُ قَطْرِ النَّدَى.

لَقَدُ قَضَتُ فِي الْحَدُمَة وَالرُّعَايَة مَا لَمْ يَقْضِهِ
غَيْرُهَا فِي حَمَّلِ وَوَضْعِ وَرَضْباعِ وَقَطَام وَاطْعَام وَرَعْايَة وَرَعَايَة حَتَّى يَسْتَوِيَ
وَرِعَايَة وَعِنَايَة فِيهَا غَنْيَة وَكِفَايَة حَتَّى يَسْتَوِيَ
الْوَلَدُ عَلَى الْأَشُدُ وَهَذَا بِلاَ رَيْبِ عُمْرُ إِنْسَانِ فَهَلَ
يَسْتَوِي مَنْ قَضَى فِي شَأْنَ عَدَد سنينَ وَمَنْ قَضَى فِيه يَوْمَ الْ وَبَعْض يَوْمِ الْ حَقًا، إِنَّهَا عَطَاء جَزْلُ، وَإِحْسَانُ فَضَل لا عَدْل.

الْأُمُّ أَذَبٌ جَمُّ، وَرُوحٌ تَزُفُعُ الْهَمَّ وَتُزِيلُ الْغَمَّ، تُؤَدِّبُ وَتُهَذَّبُ، وَتُعَلَّمُ وَتُنْشَىُّ الْجِيلَ وَتُرَبِّي هَاظُفَرْ بِهَا تَرِيَتْ يَمِينُكَ، فَإِنَّ مَنْ فَاتَهُ أَدَبُ الأُمُّ وَخُلُقُهَا الْحَسَنُ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ سَيَنْدُمُ عَلَيْهِ لاَ مَحَالُةً.

كَمَا قَالَ الْقَائلُ:

وَمَن لَّمْ يُؤَدِّبُهُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ

تُؤدُّبِهُ رَوْعَاتُ الرَّدَى وَزُلاَزَلُهُ

وَقَدُ لاَ يُجْدي ذَلِكَ لِفُوَاتِ زُمَانِهِ وَذَهَابِ أُوَانِهِ كُمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

يُقَوِّمُ مِنْ مَيْلِ الْغُلاَمِ الْمُؤَدِّبُ

وَلَّا يَنْفَعُ التّأدِيبُ وَالرّأْسُ أَشْيَبُ فَقَدُ الأَمْ

فَقُدُهَا يُعَدُّ خُسَارَةُ كَبِيرَةُ يُورِثُ حَسْرَةُ وَيُجْرِي عَبْرَةً، وَوَفَاتُهَا رُزْءُ أَصَأَبَ وَهَمُّ أَنَاخَ بِالْبَابِ، وَبَابُّ إِلَى الْجَنَّةُ أَغْلَقَ دُونَ صَاحِبِهِ.

وَكُلُّ مُلْمًاتَ الزَّمَانِ وَجَدتُهُا

سوَى فُرْقَة الأَحْبَابِ هَيْنَةُ الْخَطْبِ

وَعِنْدَ فَقْدِهَا تُرْتَفَعُ الأَصْوَاتُ بِالْبُكَاءِ وَيَكُثُرُ الشَّهِا فَيَكُثُرُ الشَّهِا الشَّجِيخُ حَتَّى إِنَّ الْأَرْءَ لَيُحَيِّلُ النِّيْهِ أَنَّ الثَّنْيَا كُلُهَا مِنْ حَوْلِهِ تَبْكِي بُكَاءً وَاحِدًا، وَلَيْسَ هَذَا بِعَجِيبِ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَبْكِي عَلَى فَقْدِهَا مَتَى يَبْكِي وَعَلَى مَنْ فَيْهِي وَعَلَى مَنْ يَبْكِي وَعَلَى مَنْ يَبْكِي وَعَلَى مَنْ يَبْكِي

إِذَا لَمْ يُغَبِّرُ حَائِظً فِي وُقُوعِهِ

فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ غُبَارُ

فَقُدُ الْأُمُ كَسِرَاجِ خَبَا وَثَوْبِ بَلِيَ وَمَصْبَاحِ انْطَفَا بَلْ هُوَ حَسُرَةُ الْأَبَدِ وَجَمْرَةٌ لاَ تَنْطَفِئٌ بَلْ تَتَقِدُ.

فَضَلُ الْأُمْ وَفَضَلُ بِرَهَا فِي الشُّنَّةِ الْطَهْرَةَ

للأُمُ فَضَائلُ لاَ تُحُصَى وَمَنَاقَبُ لاَ تُسْتَقْصَى، فَهِيَ؛ بَابُ إِلَى الْجَنَّة بَلْ الْجَنَّةُ عَثْدَ رِجْلَيْهَا.

وكفى بهذه الفضيلة منقبة بكراً تدل على نفاسة برالأم وكونه عملاً عظيمًا.

ā

أُمَّكِ ، قال المنذري، راغية، أي طامعة فيما عندي تسألني الإحسان إلَيْها، راغمة، أي كارهة للإسلام.

َ صِلَتَهَا كُفَّارَةً لِلدُّنُوبِ وَبِرُّهَا مَحْوُ لِلْخَطَايَا. إِنَّ كَفَّارَةَ الذُّنُوبِ مَطْلَبٌ عَظيمٌ لاَ يَنْطَوي إِلاَّ عَلَى خَيْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةَ الْجِنَّةَ بِغَيْرِهِ بَلْ لاَبُدَّ أَنْ يُثَقَّوُا مِنْ دُنُوبِهِمْ وَيُمَحَّضُوا مِنْ خَطَايَاهُمْ.

قَالُ تَعَالَىٰ» إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرَكُكِيرٌ » ( الملك - ١٢ ).

وِيْ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرَةُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالثَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَالِمُ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا فَدُنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أَذَنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّد بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مَنْهُ بَمُنْزِلِهِ فِي الدُّنْيَا».

عَنْ ابْنَ عَمْرِ رَضَيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجل فَقَالَ إِنْي أَذَنبت ذَنبا خَنبا عَظيما فَهَل لِي من تَوْبَة فَقَالَ هَل لَك من أم قَالَ لا قَالَ فَهال قَهَل لك من أم قَالَ لا قَالَ فَهم قَالَ فَهم قَالَ فبرها.

رَوَاهُ التَّرْمِدَيُ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حَبَان فِي صَحِيحه وَابْن حَبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم إِلاَّ أَنَّهُمَا قَالاً هَل لَك والدان بالتَّثنية وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرطهمًا.

وَعِن طَيْسَلَةَ بُنِ مَيَّاسِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ، فَأَصْبِثُ دُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إلاَّ مِنَ الْكَبَادْرِ، فَذَكَرْتُ فَأَصَبِثُ دُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إلاَّ مِنَ الْكَبَادْرِ، فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لاَئِنِ عُمَر. قَالَ: مَا هَيْ؟ قَلْتُ: كَذًا وَكَذَا.
قَالَ: لَا نُسَتْ هَذِهِ مِنْ الْكَبَادْ ، هُنَّ تِسْعُ الاَشْءَاكُ ، هُنَّ تِسْعُ الاَشْءَاكُ ،

دلك لا بن عمر. قان؛ ما هي؛ قلك، كذا وكدا. قَالَ: لَيْسَتْ هَذِه مِنَ الْكَبَائِر، هُنَ تَسْعُ: الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةَ، وَالْفَرَارُ مِنَ الْرَحْف، وَقَدْفُ الْمُضَنَة، وَأَكُلُ الرُّيَا، وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيم، وَالْحَادِ فِي الْمُضُونَّ، قَالَ: لي ابْنُ عُمَر: أَتَفْرَقُ النَّارَ، وَتُحبُ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إي، والله! قال: أحي والداك؟ قُلْتُ: عِنْدي أُمِّي. قال: فَوَاللَّه! لوَ أَنْنَتُ لَهَا الْكَلامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدُخُلَنَ الْجَنَّة مَا الْجَتَنَبْتَ الكَبَائِرَ. (الأدب المفرد: (٨) وهو حديث صحيح).

نسأل الله العظيم أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةُ وَإِنَّ أَمِّي الْمَرَأَةُ وَإِنَّ أَمَّي تَلُمُرُنِي بِطَلاَقَهَاءِ قَالُ أَبُو الْمَدُرْدَاءِ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوَالَدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شَتْتَ فَأَضِغُ دَلكَ البَبَابَ أَوْ احْفَظُهُ». (رواه الترمذي(١٩٠٠) وابن ماجه (٢٠٨٩) وقالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ).

وروى ابن حيان في صحيحه من طريق عطاء بن السَّائب، عَنْ أبي عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: أنَّ رَجُلاً أَتِّي أَبَّا اللَّارْدَاء، فقَالَ: إنَّ أبي لم يُزَلُّ بي حَتَّى تَزُوِّجُتُ، وَإِنَّهُ الآنَ يَامُرُنِّي بِطَلاَقَهَا، قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقُّ وَالدُّكَّ، وَلاَ أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأْتُكَ، غَيْرَ أَنْكَ إِنْ شِئْتُ، خَدُثْتُكُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «الْوَالَدُ أَوْسَطُ أَبْـوَابِ الْحِنْة، فَحَافِظُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَنْتَ، أَوْ دَعْ ،، قَالَ: فَأَحْسَبُ عطاء، قال: فطلقها. (صحيح ابن حيان: ٤٢٥). وَعَن طَلْحَة بِن مُعَاوِيَة السّلمِيّ رَضَي اللَّه عَنهُ قَالَ: أتيت النَّبي صلَّى الله عَلَيْه وَسلم فَقلت يَا رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي أَرِيدِ الْحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: أمكُ حَيَّة، قَلت: نعم قَالُ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسلم: « الزم رجلهَا فثم الْجِنَّةَ». (رَوَّاهُ الطَّبَرَاني فِي الكبير (١٦٢) وهو صحيح).

تُوصِلُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ وَتُبَرِّ وَهِيَ عَلَى نَقِيضِ الْلَهَ الُحنيفِيَّة.

الشرك بالله يقطع الأواصر المتدة النواحي المتشعبة الأطراف والنوادي غير أنه لا يَفْصِمُ الْعَرَى بِينَ المرء ووالديه إذ إنهما أصل وجوده وسر لحوقه بالحياة والله أعلم.

عَنْ أَسْمَاءَ بِئِنْتَ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدمَتْ عَلَيْ أَمُّي وَهِي مُشْرِكَةً فِي عَهْد رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللّٰه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ، قُلْتُ: وَهِي رَاعْبَة، أَفَاصِلُ أَمْي؟ قَالَ: «نَعْمُ صِلّى أُمَّكِ» (رَوَاهُ البُخَارِي (٢٦٢٠) وَمُسلم (٢١٢٠).

وَأَبُو دَاوُد وَلَفظه عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قَدمَتُ عَلَيُّ أَمُّمَاءَ، قَالَتْ: قَدمَتُ عَلَيُّ أُمُّي رَاغْمَةٌ مُشْرِكَةٌ، أُمُّي وَهِيَ رَاغْمَةٌ مُشْرِكَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنْ أَمْي قَدمَتُ عَلَيْ، وَهِيَ رَاغْمَةٌ مُشْرِكَةً، أَفَاصلُهَا؟ قَالَ: «نَعْمُ، فَصلَي



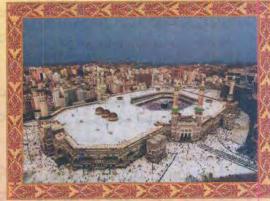

قواعد وضوايط الاستكالال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة

د عبد الله شاكر

موافقة للحق واصابة له. الخاصية الأولى: وحدة المصدر:

والحماعة في تقرير مسائل الاعتقاد:

لا نبي بعده، وبعد:

فوحدة المصدر من أميز مناهج أهل السنة والحماعة وخصائصهم، وهي: أن السلف الصالح (رضوان الله عليهم) كانوا لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة، فلا يعتمدون على العقل أو الذوق أو الكشف، بل هذه الأمور إن صحت ووافقت الصحيح كانت معضدة لحجة السمع -ونعنى بحجة السمع الكتاب والسنة- فكيف إذا عارضت هذه الأمور دلائل الكتاب والسنة، وكانت أكثرها جهالات وخيالات فاسدة.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من

فهذه كلمات يسيرات في قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والحماعة، فنقول وبالله تعالى التوفيق: خصائص منهج أهل السنة

امتاز أهل السنة والحماعة في مسائل الدين - أصوله وفروعه- بخصائص جعلتها أكثر

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر- رحمه الله تعالى-: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتابه الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له، ولا يناظر فيه. يعنى: يتلقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم.

الخاصية الثانية : المنهج توقيفي:

هو منهج يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، لا يردون منها شيئا، ولا يعارضونها بشيء، لا بعقل، ولا ذوق، ولا منام، ولا غير ذلك، بل يقفون حيث تقف بهم النصوص، ولا يتجاوزونها إلى إعمال رأى أو قياس أو عقل أو ذوق؛ لأن هذا هو معنى أن منهج أهل السنة منهج توقيفي. لاذا؟ لأن هذا المنهج التوقيفي يعني أنه موقوف على الوحى الرباني، وقد التزم أهل السنة والحماعة بهذا المنهج، واستندوا على ذلك بقول الله- تبارك

وتعالى-: «يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَتُواْ لَا نُقَلِّمُواْ بَيْنَ بَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ. وَأَشَّوُا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ صِيغٌ عَلِمٌ » (الحجرات: ١)

الخاصية الثالثة؛ أنهم كانوا يتجنبون الجدل والخصومات في الدين؛

وبناء على ذلك كان لهم موقف واضح وصريح في مسائل الاعتقاد، من الجدل والخصومات، حتى عدوا الكلام والتمحل فيها من البدع، التي شددوا النكير على مقترفيها، وقال مالك بن أنس رضي الله عنه؛ الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، وذلك كالكلام في بلدنا يكرهونه وينهون عنه، وذلك كالكلام في وجل وكذلك الكلام في القدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في دين الله إلا فيما تحته عمل.

الخاصية الرابعة الاتفاق في مسائل العقيدة القد كان من ثمرة صحة المنهج وصدق قضاياه أن يتفق أهل السنة على مسائل الاعتقاد مع اختلاف أعصارهم، وتباعد أمصارهم.

يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى أخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بُلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل، بل لو احتلافًا ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على المحق دليل أبين من على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من

### القاعدة الأولى من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة (أ) فقه القاعدة:

إن أهل الإسلام جميعًا آمنوا أن الله تعالى ربهم ومليكهم، وأنه حكيم عليم، قدير رحمن رحيم، أرسل الرسل لهدايتهم، وأنـزل معهم الكتاب

والميزان؛ فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فالله أخبر به، وهو سبحانه إنما يخبر بعلمه، ويمتنع أن يخبر بنقيض علمه، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من حكم الله، والله أمر به، وهو العليم الحكيم. قال رب العالمين (تبارك تعالى): « لَكِي الله يُشْهَدُ بِمَا أَرْلَ إِلَيْكَ أَنْرَكُمْ بِعِلْمِةً وَالْمَلَتِهِكُهُ يَشْهَدُونٌ وَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا » (النساء: ١٦٦).

وهذا يقتضي أن ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند الله يوافق علم الله ومراده؛ فالواجب على كل أحد أن يقابل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بالتصديق الجازم والتسليم المؤكد، وأن يقابل ما أمر به أو نهى عنه بالطاعة والانقياد؛ فمن قبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، فعن الله قبل، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، فعن فيما أمر به فقد أطاع الله.

والإيمان بنصوص الكتاب والسنة على ضربين: أحدهما: إيمان مجمل: وهذا من فروض الأعيان؛ يعني: أنه يجب على كل أحد ممن أسلم وجهه لله تعالى، ورضي بالإسلام دينًا، وبالرسول (صلى الله عليه وسلم- نبيًا ورسولاً، الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، سواء أظهرت له معانيها، ووضحت مدلولاتها أم لا، فهذا حظ العامة، ومن لا يفهم العربية ومن في معناهما ممن اشتبه عليه معنى آية أو حديث.

ثانيهما: الإيمان المفصل: وهذا من الفروض الكفائية وهو خاص بكل من قام عنده الدليل، وبان له المدلول، وظهر معناه فإذا حصل ذلك عنده صار الإيمان في حقه فرضًا متعينًا، وإلا فالأصل فيه أنه كفائي.

قال شارح (الطحاوية)؛ ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية؛ لكن من قدر عليه وجب عليه تحصيله، طلبًا لحماية المدين، وكفاية المسلمين بتعليمهم وتفهيمهم إياه، وهو بحر تتفاوت فيه همم الطالبين، وتتطاول عنده أعناق الراغبين، وبقدر المعرفة به تكمل المعرفة بالله وبدينه، قال الله تبارك تعالى: «بَرْفِع الله الله وبدينه، قال الله تبارك تعالى: «بَرْفِع الله الله وبدينه، والله تبارك تعالى: «بَرْفِع الله الله الله وبدينه، والله وبدينه، الله وبدينه، الله الله تبارك تعالى: «المجادلة؛ ١١).

(ب) أدلة هذه القاعدة: أولاً: القرآن الكريم:

أ- قال تعالى: « فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي الْعَكْمُوكَ فِي الْمَكْرِمُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَ الْفَيْهِمْ مُرَجًا وَمَهَا الله تعالى بذاته الكريمة: مما يدل على عظم الأمر الله تعالى بذاته الكريمة: مما يدل على عظم الأمر وهي تدل على النفي وتظهر قوة هذا القسم، ثم أيضا أنها كررت بعد القسم؛ زيادة في التأكيد على النفي: «فلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ» ثم قال بعد ذلك: مَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، فنفي الله على التحالي الإيمان عن كل أحد، وعلق حصوله ووقوعه على التحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك على الأدلة.

### ثانيًا: السنة النبوية المطهرة:

أ- ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: «لقد جلست أنا وأخي مجلسًا، ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بيثهم، فجلسنا إذ ذكروا آية من القرآن، فتماروا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًا، قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب، ويقول: مهلاً يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عارد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ب- ما ذكره الإمام الترمذي- رحمه الله تعالى- يُخ رسننه، عن أبي رافع وغيره، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول؛ «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به، أو نهيت عنه؛ فيقول؛ لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ففي هذا الحديث الانكار الشديد على من آمن وصدق بالكتاب دون السنة، إذ هو تفريق بين الله ورسله، وإيمان ببعض وكفر ببعض، وعقد الإيمان يقتضي التصديق بجميع ما بلغه وأخبر

به الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات الله والحكمة.

### (ج) فوائد الالتزام بهذه القاعدة؛

الفائدة الأولى: تحقيق معنى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر ويأمر به شرط في تحصيل الإيمان، قال تعالى: « فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِثُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَنْتُهُمْ ثُمَّ لا يَحِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ مُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَنْتُهُمْ ثُمَّ لا يَحِدُوا فِي اَنفُسِهِمْ حَجَّا يُمَا فَصَيْتُ وَلَيْكِمُولَ السَّالِيما عَلَيْها الله الله عَلَيْها عَلَيْها الله الله عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْها عَلَيْهِا عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الفائدة الثانية: مجانبة مسالك الأمم الضالة، الذين ردوا على الرسل ما أخبروا به، واعترضوا عليهم بالاعتراضات الباطلة، كما قالت اليهود لموسى (عليه الصلاة والسلام): «أَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّ لَوَسَى (عليه الصلاة والسلام): «أَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّ بَوْنَى الله جَهْرَةً » (البقرة: ٥٥)، فكل من أوقف الإيمان بالنصوص على شيء خارج منها كان فيه شبه من اليهود، وكذا ممن قال: «أَن نُوْمِنَ حَقِّ نُوْقَى مِثْلَ مَا أُولِيَ رُسُلُ أَلَّهِ » (الأنعام: ١٢٤).

الفائدة الثالثة: بطلان كون العقل وحده يستقل في تحصيل المعرفة الدينية، أو كونه شرطًا في تحصيلها، بحيث لا نؤمن بالنص حتى يوافقه العقل فيما دل عليه، ويقال هذا أيضًا في الكشف والذوق، فالعقل ليس شرطًا في أن يفهم ما جاء عن الله- تبارك وتعالى- ويدرك حقيقته، بل عليه أن يسلم، وأن يكل علمه إن اختلط عليه فهم شيء من ذلك إلى عالمه.

الفائدة الرابعة: من جعل الإيمان بالنصوص موقوفًا على موافقة العقل أو الذوق، لا فرق عنده بين وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود أخباره، وبين عدم وجوده وعدم وجود أخباره، وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده، (والعياذ بالله تعالى) ومعنى ذلك؛ أن من لم يسلم للنصوص، ويوافق لها، ويشترط أن يقبل عقله هذا النص أو يجده في قلبه أو يميل إليه بذوقه أو غير ذلك، إذن هذا لم يسلم في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق عنده بين إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم من عدمه؛ لأن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم عنده لم يستفد من ورائه شيئًا.

وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

# الخوارجُ شُرًّالخليقة

## ما الذي فعله معهم أمير المؤمنين عليٌّ قبل قتالهم؟

الحلقة الثالثة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعدُ:
فقد وصلنا في الحلقة الماضية إلى الصفة الثامنة عشرة من صفات الخوارج وهي اختلاف
العلماء في ثبوتها بهم وهي الكفر، وذكرنا قول الخطابي بإجماع علماء المسلمين على أن الخوارج
مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين.

ولضيق المساحة المتاحة للمقال لم نذكر قول ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج حيث يقول:

جمال عبد الرحمن

اعداد/

وَفِي الحديث أَنَّ مِنَ الْسُلْمِينَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الدِّينِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَضْحَد الْخُرُوجَ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْر أَنْ يَخْتَارَ دِينَا عَلَى دَينِ الْإِسْلَام، وَأَنْ الْخَوَارِجَ شَرُّ الْفَرَق اللَّبْتَدِعَة مِنَ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّديَّةِ وَمِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. قُلْتُ، وَالأَخْسِرُ مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ وَالأَخْسِرُهُمْ مُطْلِقًا.

ُ وَفِيهُ مَنْقَبَةً عَظِيمَةً لِغُمَرَ لِشِدَّتِه فِي الدِّينِ.

وَهْ يَ لَهُ أَذْ لَهُ لَا يُكْتَضَى فِي التَّغُديلِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَوْ بَلَغَ الْشَهُودُ بِتَغْدِيلَهِ الْغَايِةَ فِي الْعَبَادَةِ وَالْتَقَشَّفَ وَالْوَرَعِ حَتَى يُخْتَبَرَ بَاطِنُ حَالَهِ. قلت: يعني مهما بلغ مظهر الرجل وكلامه وعباداته وشعاراته فلا يكفي ذلك لتعديله والقول بهدايته

إلى الطريقة الشرعية حتى يُعرض حاله ومقاله على منهج أَ لَعرض حاله ومقاله على منهج السلف ويوافقه وإلا فلا. المعرمة لا الشرع:

أَخُرَجَ الطَّبَرَانِيُ فِي الأُوسُطِ وَالْمَرَرُدُقَ وَالْمَرِيْدَقِ الْمُرَرُدُقِ وَالْمَرِيْدَقِ الْمُرَرُدُقِ وَالْمَرَرُدُقِ وَالْمَرَرُدُقِ الْمُرَرُدُقِ الْمُرَارِدُقِ الْمُرَرُدُقِ الْمُرَرُدُقِ الْمُرَرِدُقِ الْمُرَرِدُقِ الْمُرَرِدُقِ الْمُرَرِدُقِ الْمُرَادِقِ الْمُرَرُدُقِ الْمُرَادِقِ الْمُرَرُدُقِ الْمُرَادِقِ الْمُرَرِدُقِ الْمُرَادِقِ الْمُرْدِقِ الْمُرْدِقِ الْمُرْدِقِ الْمُرْدِقِ الْمُرَادِقِ الْمُرَادِقِ الْمُرَادِقِ الْمُرْدِقِ الْمُعَادِقِ الْمُرْدِقِ الْمُرَادِقِ الْمُرْدِقِ الْمُرْدِقِ الْمُعَادِقِ الْمُرْدِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُرَادِقِ الْمُرَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُونِ الْمِي الْمُعَادِقِ الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَّالِي الْمِعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِلَى الْمِعْدِقِ الْمُعِيْدِيقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِيْدِقِ الْمُعِيْدِقِيْدِقِ الْمِعْدِقِيْدِ الْمِعْدِقِيْدِقِيْدِقِيْدِ الْمُعِيْدِقِيْدِ

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيَ فِي الأَوْسَطَ بِسَنْد جَيْد مِنْ طَرِيقِ الْفُرَزْدَقِ الْشَاعِرِ أَنْـهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ وَأَبًا سَعِيد وَسَأَلَهُمَا فَقَالَ: إنّي وَأَبًا سَعِيد وَسَأَلَهُمَا فَقَالَ: إنّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمُشْرِقِ وَإِنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَيْنَا لِيَقْتُلُونَ مَنْ يَخْرُجُونَ عَلَيْنَا لِيَقْتُلُونَ مَنْ قَالًا الله ويُوْمُنُونَ مَنْ سَوَاهُمْ فَقَالًا لِي سَمِعْنَا النّبي سَواهُمْ فَقَالًا لِي سَمِعْنَا النّبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي: الصفة ١٩:

" مَنْ قَتَلَهُمْ فَلَهُ أَجُرُ شَهِيد وَمَنْ قَتَلُوهُ فَلَهُ أَجُرُ شَهِيد". ومع ذلك لم يهدر الشرع دمهم حتى يحملوا السيف.

فَهُ وَلا عَ خَمْسَةً وَعَشَيرُونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَة وَالطُّرُقُ إِلَى كَثْرَتِهِمْ مُتَعَدِّدَةٌ كَعَلِيُّ وَأَبِي سَعِيد وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَأَبِي ذَرْ فَيْفِيدُ مَحْمُوعُ خَبرهِمَ الْقَطْعَ بِصِحَة ذَلِكَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم. فتح الباري لابن حجر (۲۰۲/۱۲).

### ما اللذي فعله معهم أمير المؤمنين عليٌ قبل قتالهم؟

قال ابن عباس: إنه لما اعتزَلت الخوارجُ: (قوله: اعتزَلت الخوارجُ: (قوله: اعتزلوا ، قال السندي: أي: اعتزلوا عن جماعة المسلمين الذين كانوا مع علي، وكانوا أولاً معهم، وقالوا: لو كان علي أمير المؤمنين، كيف محا اسمه ذلك من كتاب الصلح الذي جرى

التوحيا

GALED 18620 VT31 & - ILALE TYO

19

بينه وبين معاوية).

لما اعتزلت الخوارجُ دخلوا داراً وهم ستة آلاف، وأجمعوا أن يخرجوا على على بن أبي طالب رضى الله عنه وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم معه. قال: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك- يعنى عليًا- فيقول: دَعُوهُم، فإنى لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يضعلون. قال ابن عباس؛ فلما كان ذات يوم، أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبردنا بصلاة، (أي انتظر قليلاً عن إقامة الصلاة) لعلى أدخل على هـؤلاء القوم (الخـوارج) فأكلمهم.

### الصفة ٢٠ (دمويون معتدون لا يؤمن جانبهم)

فقال على: إني أخافهم عليك. فقات: كلا، وكنت رجلاً حَسَنَ الخُلُق لا أوذي أحداً، فَأذن لي، فلبست حُلة من أحسن ما يكون من اليمن، وتَرَجلتُ، ودخلتُ عليهم نصفَ النهار، فدخلتُ عليهم قوم.

### الصفة ٢١ (شدة عبادتهم)

لم أرقوماً قط أشد منهم اجتهاداً، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها ثفنُ الإبل (أي: ركبها الغليظة)، وعليهم قُمُصٌ مُرَحضَة (أي: مغسولة)، مشمرين مُسَهَمَة وجوههم (أي: متغيرة ألوانها) من السهر، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحباً يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: قلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن

عند صِهْر رسولِ الله صلى الله علي الله علي، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله.

### الصفة ۲۲ (تشددهم وضيق صدورهم من خصومهم)

فقالت طائضة منهم: لا تُخاصموا قريشا فإن الله قال: (يَلْ هُرٌ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (الزخرف: ٥٨).

فقال اثنان أو ثلاثة؛ لنكلمنه.

فقلت لهم؛ ترى ما نقمتُم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآنُ، وليس فيكم منهم أحد، وهم أعلم بتأويله منكم؟ قالوا: ثلاثاً. قلت: ماذا؟ قالوا: أما إحداهن: فانه حُكم الرجال في أمر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: (إن ٱلْمُكُمُ إِلَّا ين (الأنعام: ٥٧، ويوسف: ١٠ و٢٧)، فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ فقلت: هذه واحدة، وماذا؟ قالوا: وأما الثانية: فإنه قاتل ولم يُسُب ولم يَغْنُم، (يعني: قاتل معاوية وأصحابه ولم يأخذ منهم الغنائم والسبايا الأسرى) فلنن كانوا (أصحاب معاوية) مؤمنين ما حُل لنا قتالهم وسياهم. قلت: وماذا الثالثة؟ قالوا: إنه مَحَا تفسه من أمير المؤمنين، إن لم يكن أمير المؤمنين، فإنه الأمير الكافرين.

قلت: هل عندكم غير هذا؟ قَالُوا؛ كفانا هذا، فَقُلْتُ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كَتَابِ الله جل ثناؤه وَمِنْ سُنَة نَبيه وسلم ما لا تُنكرون وما يُردُ به قَوْلُكُمْ

أترضونَ؟ قَالُوا: نَعَم، قلت لهم؛ أما قولكم: حُكُم الرجال في أمر الله عز وجل، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله عز وجل ما ينقض قولكم، أفترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: فإن الله عز وجل قد صَير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية: ( يَكَانُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنَّمُ حُرُمٌ وَمَن قَطْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِدًا فَجَزّاتٌ مِثْلُ مَا قَلْلُ مِنَ ٱلنَّفِي يَعَكُّمُ بِهِ ـ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ ) إلى آخر الآية. (المائدة: ٩٥)، وفي المرأة وزوجها؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَنْهِهَا فَأَيْعَتُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَخُكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَنْحًا يُؤَفِّق أَلَّهُ بِيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) إلى آخر الأية (النساء:٣٥)، فنشدتكم بِاللَّهِ، هِل تعلمون حُكمَ الرجال في إصلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم، أفضل، أم حكمهم في أرنب وبُضْع امرأة؟ فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه.

قال: خرجتُ من هذه؟ قالوا:

قلت: وأما قولكم؛ قاتل ولم
يشب ولم يغنم، فتسبون أمكم
عائشة؟ فوالله لئن قلتم؛ ليست
بأمنا، لقد خرجتم من الإسلام،
ووالله لئن قلتم؛ نسبيها نستحل
منها ما نستحل من غيرها، لقد
خرجتم من الإسلام، فأنتم بين
الضلالتين، إن الله عز وجل قال؛
(النّيُّ أَوْلِيُ بِالْمُوْمِينَ مِنْ أَفْهِمِ
قان قلتم؛ ليست بأمنا، لقد
خرجتم من الإسلام، أخرَجتُ
فإن قلتم؛ ليست بأمنا، لقد
خرجتم من الإسلام، أخرَجتُ
من هذه؟ قالوا؛ نعم.

وأما قولكم: محا نفسه من

أمير المؤمنين، فأنا أتبكم يمن

ترضون: يوم الحديثة، كاتب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؛ أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، فقال: "با على، اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله"، فقال المشركون: والله لو تعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنك تعلم أني رسولك، امْحُ يا على، اكتب: هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله"، قال ابن عباس: فوالله لرسبولُ الله صلى الله عليه وسلم خير من على، فقد محا نفسه. قال: فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم فقتلوا، انتهى. وأخرجها عبد البرزاق (۱۸٦٧٨)، ويعقوب بن سفيان

في "المعرفة والتاريخ" ١ / ٢٢/١. إن الله تعالى بعث سينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرًا ونذيرًا، ليخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات الى النور، وبهديهم إلى صراطه المستقيم، ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، وقد أخبر هو صلى الله عليه وسلم بما يوضح ذلك فقال فيما رواه عنه صاحبه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما:" إنَّهُ لَم يَكُنْ نْبِيِّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذَرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أَمَّتَكُمْ هَـذه جُعل عَافِيتُهَا فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ آخرها بِالْءُ، وَأَمُورٌ تُنْكُرُونَهَا ".

صحیح مسلم (ح١٨٤٤).

وقد حدث في حياته صلى الله عليه وسلم أمور ووقائع كان هديه فيها أحسن الهدي، وكان السلمون بأمس الحاحة لعرفة صحيح السلوك وسقيمه ازاء هذه الحوادث. التي كان منها تلك الحادثة الخطيرة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم حادثة الخوارج وأصلهم، وأوصافهم وخطرهم. ولنستمع إلى هذا الإندار من سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم:

"عَنْ مُعَاوِيَةَ بِن أَبِي سُفْيَانَ رضى الله عنه، أنَّهُ قَيامَ فينا فَقَالَ: أَلا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَامَ فينا فَقَالَ:" ألا إِنَّ مَنْ قَبْلُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افترقوا على ثنتين وسنعين ملة، وَانَّ هَذِهِ الْمُلَّةُ سُتَفْتِرِقُ عَلَى ثُلاَث وسَبْعِينَ، ثنْتَان وسَبْعُونَ في النَّارِ، وواحدة في الحنَّة، وُهِيَ الْحِمَاعَة " - (سأن أبي داود (ح٤٥٩٧) وصححه الألباني). قال الخطابي في "معالم السنن ٤/٥٩٠: ق الحديث دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدِّين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. وفيه أن المتأوِّل لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوُّله. مسند أحمد (31/071).

ويشبه هذا الحديث حديث عرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ، ثمّ أَقْبَلُ عَلَيْنًا، فُوعَظِنًا مُؤْعِظَةً بَليغُهُ، ذَرُفَتُ لَهَا الأَعْسُ، وَوَجِلْتُ

منْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا؛ يَا رُسُولُ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظُهُ مُودِّع، فَأَوْصِنَا قَالَ: "أُوصِيكُمْ بِتَقُونَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَّانْ كَانَ عَنْدُا حَبَشَيًّا، فَانَّهُ مَنْ يعش منكم يرى يعدى اختلافا كَثُيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الْخُلْفَاءِ الرَّاشدينَ الْمُهْديِّينَ، وعَضْبُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِدَ، وَانَّاكُمْ وَمحْدَثَاتَ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثِة بِدُعَة، وَإِنَّ كُلُ بِدْعَة ضَلاَلَةُ ".مسند أحمد (ح١٧١٤٤) (صحيح).

### متى بدأ هذا الافتراق؟

مما تقدم يُرى أن (رأسي الخوارج) على قول بدر الدين العيني، ونواة ويدرة وأصل الاختلاف حتى على رسول الله ظهر في صورة هذا الرجل ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل. وقال أكثر من هذا، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فَمَنْ يُطع الله انْ عَصَئْتُهُ، أَنَامَنُنِي عَلَى أَهُل الأرض ولا تأمنوني؟»، ويقول: «وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ »، ويقول: «وَيْلَكُ، أُولَسْتُ أَحَقَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهِ ١١٩٠ قال البريهاري: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إلا واحدة، وهي الجماعة، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر وهكذا كان في زمن عثمان،

فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصدار الناس أحزابًا وصداروا فرقًا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيمًا حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس الدعاة إلى غير سبيل الحق جدًا، وقشت البدع، وكثرت والجماعة، ووقعت المحن في شيء والجماعة، ووقعت المحن في شيء الله عليه وسلم، ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة شرح السنة للديهاري (ص: ٩١).

طريق تُعقيق النَجَاة لأهل السَّنَة والجَمَاعة فِي العَاقِية

وقال : اعلم أن اللذي تحقق لَهُم هَذه الصّفة أمُور منّها قَوْله تَعَالَى ﴿ قُلِ إِنْ كُنْتُم تَحْمُونِ اللَّهُ فاتبعوني يحسكم الله وبغفر لكم ذنويكم والله غَفُور رَحيم، والمحبة من الله تعالى في مُتَابِعَة الرَّسُول سَبِّب محبَّة الرِّب للْعَبد فكل من كان متابعته للرسول صلى الله عَلَيْه وَسلم أبلغ وَأتم كَانَتَ الْحِبَّةَ لَـهُ مِنَ اللَّهِ أَكْمِل وَأَتُم وَلَيْسَ فِي فرق الأمة أكثر مُتَابِعَة لأخبار الرَّسُول صلى الله عَلَيْه وسلم وأكثر تبعا لسنته من هُـوُلاء وَلهَذَا سموا أَصْحَاب الحديث وسموا بأهل السنة والحماعة.

وَمِنْهَا أَن النَّبِي صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسِلَمَ لَمْ سُئِلَ عَن الْفَرْقَة النَّاجِيةَ قَالَ: مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي وَهُذه الصّفة تشررت الأهل السَنَة الأنهم ينقلون الأخبار والأثار عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْه

وَسلم وَالصَّحَابَة رَضِي اللَّه عَنْهُم وَلاَ يدُخل فِي تلكَ الْجُمْلَة من يطعن فِي الصَّحَابَة من الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض وَلاً من الْقَدَرِيَّة.

إن شهادة اثنين من أهل صفين غير مَقْبُولَة على باقة بقل ومن ردهم وطعن فيهم لأ يكون مُتَابِعًا لَهُم وَلا ملابسا بسيرتهم وَمِنْهَا مَا جَاءَ فِي رَوَائِلَةَ أُخْرَى أَنِهِ صلى الله عُلَيْه وسلم سُئلَ عَن الفرقة الناجية فقال الحماعة وَهَـده صفة مُخْتَصَّة بنا لأن جَميع الْخَاصِ وَالْعَامِ مِن أَهْل الفرق المُختَلفَة يسمونهم أهل الشنة والحماعة وكيف يتناول هذا الأسم الخوارج وهم لا يرون الحماعة والروافض وهم لا يرون الحماعة والعتزلة وهم لا يرون صحّة الأحْمَاء وكيف تلبق بهم هذه الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عَلَيْه وَسلم.

وَمِنْهَا أَنْهِم يِسَتَعملون فِي الأَدلَّة الشَّرْعِيَّة كتاب الله وَسنة رَسُوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وَالْقِيَاس ويجمعون بَين جَمِيعها فِي قروع الشَّريعة ويحتجون بجميعها وَمَا من فريق من فرق مخالفيهم إلاَّ وهم يردون شيئنا من هذه الأدلَّة فبَان أنهم أهل النجاة باستعمالهم جَمِيع أصُول الشَّريعة دون تَعْطيل شيْء منْها.

وَمِنْهَا أَن أَهْلَ السَّنَةُ مَجِتَمِعُونَ فَيمًا بَينَهُم لا يكفر بَعضهم بَعُضَّا وَلَيْسَى بَينَهُم خلاف يُوجِب التبريء والتفكير فهم إذا أهل الْحِمَاعَة القائمون بَالْحَقِّ وَاللَّه تَعَالَى يحفظ الْحق وَأَهْلَه كَمَا قَالَ تَعَالَى «إِنَّا نَحن وَأَهْلَه كَمَا قَالَ تَعَالَى «إِنَّا نَحن

نزلتًا الذَّكر وَانًا لَهُ لِحافظون، قَالَ الْمُسَرُونَ أَرَادَ بِهِ الْحِفْظِ عَن التَّنَّاقُض وَمَا مِن فَرِيقَ مِن فَرِق الْخَالفين إلاَّ وَفِيمًا نَيِنهِم تَكُفير وتدرى يكفر يعضهم يغضا كما ذكرنًا من الْخُـوَارِج وَالرَّوَافِض والقدرية حُتِّي أَجْتُمِع سَنْعَة منهم في مخلس واحد فافترقوا عَن تُكْفير بِعضهم بِغضًا وَكَانُوا بمَنْزِلَةَ الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى حِين كَفر بعضهم بعضا حَتَّى قَالَت الْيَهُود لَيست النَّصَارَي على شيء وقالت النصاري ليست الْيَهُود على شيئء وقيال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى «وَلُو كَانَ مِن عند غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا».

ومنهاأن فتاوى الأمة تدور على أهل السنة والحماعة فريقي الراأى والحديث ومعظم الأئمة ينتحلون مدهبهم ويحتمعون على طريقهم وَهُوَ الْغَالِب على بالاد السلمين فهم إذا أهل الجماعة من سائر الوُجُوه وكلهم متفقون على رد مُذْهَب الروافض والخوارج والقدرية من أهل الأهُـوَاء والبدع ".التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الهالكان (ص: ١٨٦). أماعن الأوصياف الأخرى للخوارج، وغيرهم من الفرق الأخرى، ووجود هذه الفرق من دلائل النبوة فقد أخبر بذلك. وحديث افتراق الأمة. ونوع الاختلاف، والفرقة الناحية ووصفها، فهذا ما سبكون لنا معه وقفات في العدد القادم أن شاء الله

والحمد لله رب العالمين.

# والماعية من القصمة

# قصة الأملاك التسعة وحرارة الشمس

الحلقة (١٨٧)

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة وحتى برقف على حقيقة هذه القصة وحتى لا يتجرأ من لا دراية له بالصناعة الحديثية من منكري السنة خاصة في هذه الأيام فيتخذ هذه القصة تشكيكًا في السنة بحجة وجودها في كتب السنة الأصلية، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق:

على حشيش

اعداد/

### أولا: المتن:

 «وُكُلُ بالشمس تسعة أملاك، يرمونها بالثلج كل
 يوم، ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته».

### ثانيا: التخريج:

نذكر في هذا التخريج المصادر الأصلية التي أخرجت هذه القصة بأسانيدها من مصنفيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستبين:

أ- علة هذه القصة.

ب- الاعتبار وذلك بتتبع الطرق لمعرفة التفرد أو المشاركة حتى نقف على حقيقة العلة كما سنبين من تعقب بعض الأئمة على بعض.

بيان التصحيف الذي وقع عند أحد المحدثين
 رحمه الله عند تحقيقه لهذا الخبر الذي جاءت
 به القصة.

ا- أخرجه الحافظ الطبراني في «الكبير» (١٩٧/٨) (ح٥٠٧) فقال: حدثنا أبو زيد الحوطي، حدثنا أبو اليمان- وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، حدثنا علي بن عياش قالا: حدثنا عفيربن معدان، عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وُكُل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم، لولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته». وأخرجه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في

«الموضح» (٣٨٨/٣٥٢/٢) قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، حدثنا أيوب بن سليمان الصفدي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وعبد الحميد بن إبراهيم قالا: حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر الخبائري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، بنحوه.

قلت: أخرجه الخطيب البغدادي تحت ذكر الراوي رقم (٣٨٨) قال: «ذكر عفير بن معدان الشامي»، ثم أخرج هذا الحديث الذي أوردناه آنفًا ثم قال بعقبه: «وهو أبو عائذ المؤذن الذي روى عنه بقية بن الوليد- أخبرنا القاضي أبو بكر الخيري، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، حدثنا بقية، حدثنا أبو عائذ المؤذن قال: حدثني سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال: بنحوه.

### فائدة

للقارئ الكريم ولطالب علوم الحديث خاصة في معرفة مناهج المحدثين؛ فبعزو هذا الحديث إلى «الموضح» للخطيب البغدادي، نتبين أن هذا المصنّف اسمه بالتفصيل: «موضح أوهام الجمع والتفريق».

وهوكتاب جليل المنفعة عظيم القدر اعتمد عليه

المصنفون فيما بعد ومنهم الحافظ ابن حجر فنراه يذكر في كتاب «التهذيب» جملاً مقتطفة من كتاب «التهذيب» جملاً مقتطفة من كتاب «الموضح» حيث نقل في «التهذيب» الراسبي البصري الجرمي فقال: «وذكر الخطيب في الراسبي البصري الجرمي فقال: «وذكر الخطيب في «الموضح»: أن البخاري فرق بين الجرمي والراسبي شم ذكر محمد بن عبد العزيز الكوفي.. قال الخطيب: الثلاثة واحد يقال له الراسبي والجرمي والتيمي ويكنى أبا سعيد وأبا روح والله تعالى أعلم».اه.

قلت: وبهذا يتبين من هذا الاختصار الشديد موضوع مصنف «موضح أوهام الجمع والتفريق»، فالجمع عدُ الاثنين فأكثر واحدًا، والتفريق عدّ الواحد اثنين فأكثر.

وبتطبيق هذا على تخريج هذا الخبر الذي جاءت به القصة بين الحافظ الخطيب البغدادي أن عفير بن معدان الشامي في الطريق الأول هو نفسه أبو عائد المؤذن في الطريق الثاني، وقد يتوهم من لا علم له بهذا الفن الدقيق أنهما اثنان فوضّحه الحافظ الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق »، وهذا الأمر مهم جدًا في الصناعة الحديثية كما سنبين من التحقيق حيث إن العلة مركزة حول هذا الراوي.

"- وأخرجه الحافظ أبو القاسم المهرواني في «الفوائد المنتخبة» (ح١٢) قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر الستواري حدثنا عثمان بن أحمد، حدثنا أيوب بن سليمان الصفدي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وعبد الحميد بن إبراهيم قالا: حدثنا عفير بن معدان به كما في الطريق الأول للخطيب في الموضح سندًا ومتنًا.

أ- وأخرجه الإمام الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (ح٣٩) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا عقير بن معدان اليحصبي، عن سليم بن عامر الخبائري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وكل بالشمس سبعة أملاك يرمونها بالثلج ولولا ذلك ما أصابت شيئا إلا أحرقته». اه.

٥- وأخرجه أبو عمرو السمرقندي في الفوائد

المنتقاة» (١٦١/١) (ح٥٢) قال: حدثنا أبو أمية حدثنا ابو اليمان، وعلي بن عياش أنبأنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا.

آ- وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣١٧/٦) (١٧٩٩/١٧٨) قال: حدثنا عمر بن سنان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سلمة، حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة بنحوه. ثم قال: «وهذا لا أعلم يرويه غير مسلمة بهذا الاسناد».اه.

قلت: ومسلمة: هو مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني الشامي.

٧- وأخرجه ابن الجوزي في «الواهيات» (٤٦/١) (ح٩٩) من طريق ابن عدي فقال: «أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: حدثنا ابن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف، قال: أخبرنا ابن عدي، قال: أخبرنا عمر بن سنان به، ثم قال: لا يرويه غير مسلمة، قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك». اهـ.

### ثالثاء بيان تصحيف؛

قال الإمام السيوطي في «التدريب» (١٩٣/٢) النوع (٢٥)؛ «معرفة المصحف؛ هو فن جليل مهم، وإنما يحققه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني منهم». فقد أورد محدث الديار الشامية الألباني رحمه الله هذا الخبر الذي جاءت به القصة في «الضعيفة» (٢٩١/١) (ح٣٣) وعزاه إلى ابن عدي، وابن الجوزي، والطبراني في «الكبير»، وأبو عمرو السمرقندي في «الفوائد المنتقاة»، والخطيب في «الموضح»، كلهم عن عفير بن معدان عن سليمان بن عامر الخبائري عن أبي أمامة مرفوعًا. اهـ.

قلت: بالنظر إلى هذا الإسناد نجد أن عفير بن معدان روى هذا الحديث عن سليمان بن عامر الخبائري، وهذا لا يصح باستقراء جميع طرق الحديث حيث جاء فيها الحديث عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر الخبائري، فحديث عفير بن معدان عن «سليم بن عامر الخبائري» شخف فقال: «عن سليمان بن عامر الخبائري».

قلت: ولقد تتبعث الطبعات التي ذكر فيها الشيخ الأثباني رحمه الله هذا الخبر من طبعة المكتب الإسلامي لسنة ١٣٩٨هـ حتى طبعة دار المعارف

بالرياض لسنة ١٤٢٠هـ كلها جاءت بهذا التصحيف «سليمان بن عامر الخبائري».

ا- قلت: هذا ما بينه استقراء جميع طرق الخبر، وكذا باستقراء من روى عن الصحابي الجليل صُدي بن عجلان أبو إمامة الباهلي في "تهذيب الكمال» (٣٨٩ /٩٣/٩) للإمام المزي نجد «سُليم بن عامر الخبائري» روى عن أبي أمامة ولم يوجد ما يسمى «سليمان بن عامر الخبائري».

٧- قلت: كذلك بالبحث في ترجمة سليم بن عامر الكلاعي الخبائري في «تهذيب الكمال» (٢٤٦٩/٤٧٦/٧) نجده روى عن أبي أمامة ونجده أيضًا روى عنه «عفيربن معدان».

### رابعا: التحقيق:

ا- قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تخريج الفوائد المنتخبة للمهرواني، (ح١٧)؛ «هذا حديث غريب من حديث سليم بن عامر عن أبي أمامة واسمه صُدي بن عجلان لا أعلم رواه غير عفير بن معدان الحضرمي، ويكنى أبا عائذ، واسناد هذا الحديث مما روى أيوب بن سليمان الصفدي كلهم حمصيون، اهد.

٧- من هذا يتبين أن هذا الخبر الذي جاءت به قصة «الأملاك وحرارة الشمس خبر غريب انفرد به عفير بن معدان الحضرمي، وهو علة هذا الخبر».
٣- لذلك أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع النوائد» (١٣١/٨) وقال: «رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جداً». اهـ.

٤- ولقد أكد هذا التفرد والغرابة الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٤٧٢/٤٣٠) قال: «عُفير بن معدان عن سليم بن عامر ولا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به».

ثم قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى قال: «عفير بن معدان ليس بثقة..

ثم قال: حدثني أحمد بن محمود، حدثنا عثمان بن سعيد، قال: قلت ليحيى: عفير بن معدان قال: ليس بشيء. اهـ.

هـ قلت: وبالرجوع إلى «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» (٥٣٦) قال: «قلت ليحيى بن معين: فعفير بن معدان؟ فقال: ليس بشيء؟».

٦- وقال ابن عدي في «الكامل» (٣٧٩/٥)

(۱٥٤٤/٥٧٦): "عفير بن معدان يكنى أبا عائذ " ثم أخرج بسندين عن يحيى بن معين قال: عفير بن معدان حمصي وليس بثقة، وفي سند ثالث قال: "ليس بشيء"- اه.

ثم أخرج بسنده عن أحمد بن حنبل: قال: «عفير بن معدان منكر الحديث ضعيف».

ثم أخرج بسنده عن أبي مسهر عن محمد بن شعيب قال: «أبرأ إليكم من حديث عفير وسعيد بن سنان».

قلت: وهذه البراءة التي جمعت بين عفيد وسعيد بن سنان لتدل على دقة أنمة الجرح والتعديل؛ بن سنان لتدل على دقة أنمة الجرح والتعديل؛ فالاستقراء التام يدل على تمام التطابق بينهما، فسعيد بن سنان قال فيه يحيى بن معين؛ ليس بثقة، ومرة أخرى ليس بشيء، وقال البخاري؛ منكر الحديث، وقال النمائي؛ متروك، وقال الجوزجاني؛ أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. نقله الذهبي في البيزان، (٣٢٠٨/١٤٣/٢).

ثم أخرج الحافظ ابن عدي لعفير بن معدان أربعة عشر حديثًا منكرًا ثم ختم ترجمته فقال: ولعفير بن معدان غير ما ذكرت من الحديث وعامة رواياته غير محفوظة. اهـ.

٧- ونقل الحافظ الذهبي ما أخرجه ابن عدي
 من منكرات عفير، وأقوال أئمة الجرح والتعديل
 وأقرها في الميزان (٥٦٧٩/٨٣/٣).

٨- قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٩٥/٣٦/٧)؛ «سألت أبي عن عفير بن معدان فقال؛ هو ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير وما لا أصل له لا يشتغل بروايته». اهـ.

قلت: وهذه الإجابة من الإمام الكبير أبي حاتم لابنه عبد الرحمن من دقيق فقه علل الحديث ونقلها الحافظ في (الميزان) ((۸۳/۳) وأقرها.

وقال الحافظ الإمام ابن حبان في «المجروحين» (١٩٨/٢): «عفير بن معدان ممن يروي المناكير عن أقوام مشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره». اهد وأخرج بسنده عن يحيى بن معين قال: «عفير بن معدان ليس بشيء». اهد.

خامسا؛ التعقيب على دعوى تقرد مسلمة الخشتي؛

قال المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير،

(٣٦٣/٦) (ح٩٦٢٩) بعد أن نقل عزو السيوطي الخبر الذي جاءت به القصة: (طب عن أبي إمامة) أي الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة قال: «قال الهيثمي: فيه عفير بن معدان ضعيف جدًا». اهد. ثم قال المتاوي: «وتعصيب الجناية برأس عفير وحده يوهم أنه ليس فيه من يُحمل عليه سواه والأمر بخلافه، ففيه مسلمة بن علي الخُشني، قال في «الميزان»: واه، تركوه واستنكروا حديثه، ثم ساق له أخبارًا، هذًا منها، وقال ابن الجوزي: لا يرويه غير مسلمة، وقد قال بحيى: ليس بشيء،

وقد أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في الموضح، عن أبي اليمان وعبد الحميد بن إبراهيم قالا، حدثنا عفير فأين دعوى تضرد مسلمة الخشني عن عفير؟

والنسائي متروك، اهـ

قلت: وانظر إلى دقة فقه الحافظ ابن عدي في قوله: «لا أعلم يرويه غير مسلمة بهذا الإسناد»، فقيده بعلمه هو، أما ابن الجوزي أطلق وجزم بالتفرد فقال: «لا يرويه غير مسلمة» واغتر بذلك الناوي ورد تعصيب الجناية برأس عفير وحده ولم يتنع طرق الحديث كما بينا أنفًا.

### سادسا؛ نقد الشيخ الألباني للمتن:

قال الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (٢٦١/١) (ح٢٩٣):

"وهذا الحديث مع ضعفه الشديد إسنادًا، فإني لا أشك أنه موضوع متنًا؛ إذ ليس عليه لوائح كلام النبوة والرسالة، بل هو أشبه بالإسرائيليات، ويؤيد وضعه مخالفته لما ثبت في علم الفلك أن السبب في عدم حرق الشمس لما على وجه الأرض، إنما هو بُعدها عن الأرض بمسافات كبيرة جدًا؛ يقدرونها بمائة وخمسين مليون كيلو متر تقريبًا، كما في كتاب «علم الفلك» للأستاذ طالب الصابوني الذي يدرس في الصف الحادي عشر في سوريا ». اهـ، سابعًا، دعوى الوقف على الصحابي إلى أمامة:

قال الشيخ الألباني في ختام كلامه على هذا الخبر:
«ثم رأيت الحديث رواه أبو العباس الأصم في
«حديثه» (١/١١٤٥/٣) (رقم ٧٧- من نسختي)
موقوفًا على أبي أمامة، فقال: حدثنا أبو عتبة،
حدثنا بقية، حدثنا أبو عائد المؤذن، حدثني
سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: فذكر موقوفًا

عليه وإسناده ضعيف والوقف هو الأشبه، والله أعلم. اهـ.

قلت: قول الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث الموقوف: «إسناده ضعيف» والذي جاء من حديث أبي عائد المؤذن عن سليم بن عامر.

وقوله رحمه الله عن هذا الحديث المرفوع أنه موضوع متنًا مع ضعفه الشديد إسنادًا، وجعل علته عفير بن معدان وعصب الجناية برأسه وحده.

قلت: وكأني الأن أمام الحافظ الجهبذ الخطيب البغدادي وهو يرد على هذا الوهم، حيث إن السند في المرفوع والموقوف واحد، فقد أخرج هذا الخبر الحافظ الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٣٨٨/٣٥٢/٢) مرفوعًا من وهام الجمع والتفريق، (٣٨٨/٣٥٢/٢) مرفوعًا من قال: أخبرنا القاضي أبو بكر الخيري حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بقية، حدثنا أبو عائذ المؤذن قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي عائذ المؤذن قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة موقوفًا.

فبعد أن رواه مرفوعًا من حديث عفير بن معدان قال: وهو أبو عائد المؤذن، ثم رواه بهذا الاسم موقوفًا حتى لا يتوهم ويعد الواحد اثنين وكأني أمام الخطيب في كتابه ،موضح أوهام الجمع والتضريق»، وهو يحقق قول أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله الإمام البخاري في كتابه والتاريخ الكبيري، كما أوردناه آنفًا فيما نقله الحافظ ابن حجر في «التهذيب»، وكأنى في هذا التحقيق أمام الخطيب البغدادي وهو بخرج الخبر مرفوعًا وموقوفًا ويبين أن السند واحد، وأن العلة واحدة عفير بن معدان وهو نفسه أبو عائد المؤذن، وهو ليس بشيء وليس بثقة منكر الحديث رواياته غير محفوظة، كثرت المناكير في روايته، وبطل الاحتجاج بأخباره، يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا أصل له لا يشتغل بروايته، تبرأ من حديثه الأئمة والصحابي الجليل صُدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي بريء من هذه الواهيات والمنكرات مرفوعة وموقوفة.

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

### الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

الله وعلى آله وصحبه ومن والأد.. وبعد:

を

STATE OF THE PARTY OF

فمن غيرشبهتي (الاشتباه فالتسمية) و(ادعاء التجسيم على المثبتين) اللتين أفضنا في دحضهما لرد دعاوى الإيهام، وفي إطار تبريرهم لصرف نصوص الصفات الخبرية والفعلية إلى المجاز على ما هو الشائع في عرف الأشاعرة، صرح جمع غفير من متأخريهم بإحاثة العقل حمل غير (صفات المعاني) على الحقيقة، وتلك شبهة أخرى عظيمة دفعت أهل السنة على مدار القرون الماضية لأن يقرروا أن مصدر التلقى لدى الأشاعرة هو العقل وليس النقل وأن ذلك يناقض مذهبهم في التحسين والتقبيح الشرعي، وكان غاية ما جنح إليه أولئك الأشاعرة أن نصوص هذه الصفات أو (الظواهر الموهمة) كما يسمونها، مجرد "ظنيات سمعية، في معارضة كليات عقلية".

وتلك هي عبارة السعد التفتازاني ت ۷۹۲ في كتابه مقاصد الطالبين ٣/ ٣٦، وقد وقع في هذه الجريرة النكراء، كل من الفخر الرازي ت ٢٠٦ - قبل تراجعه بالطبع - والأمدى ت ٦٣١ والإيجى ت ٧٥٦ والسنوسي ت ٨٩٥، وغيرهم ممن حجل بقيدهم وانخرط في عداد المتكلمة من يوم أن ظهرت الفرق وإلى يوم الناس هذا.. وكان مما قالوه واتكنوا عليه في هذا الصدد: انه (إذا تعارض العقل والنقل، قدم العقل وأوِّل النقل)، وكان غاية ما استدلوا به على ذلك: "أنا لو قدمنا النقل - في حال التعارض - على العقل، لبطل العقل وهو أصل النقل، وللزم بالتالي بطلان العقل والنقل، فتعين تقديم العقل" كذافي أساس التقديس للرازي ص ١٩٣،

١٩٤ .. هذا مجمل ما دانوا الله به في معتقد توحيد الله في صفاته الخبرية



THE PERSON NAMED IN

施

施

施

命

轮

論

船

梅

物

施

帝

Maga.

施

施

施

100 m

施

施

قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و (الفعلية) على ظاهرها دون المجاز

محكم شيراق الكشاحية العالاسة البيدية والبيري وليإواري البيدية حديث التطاري طي ط ودي

أدد محمد عبد العليم الدسوقي

-

100

大きな

語

والفعلية.

الأستاذ بجامعة الأزهر





### دحض مرّاهم الأشاعرة في تأويلاتهم الصفات الخبرية والشعبة تعت دعاوي الابهام ومناطاة العقل،

وحواله: أن قولهم بأن نصوص الصفات الخبرسة والفعلية "ظنيات سمعية" لا تفيد البقين، يردُ عليه: هذه القرائن الوضعية والعقلية والشرعية المتواترة والمتضافرة والقطعية الدلالة والثبوت، والتي لا زلنا ننصبها ونفيض فيها ونستدل بها على عدم إحالتها بحقه تعالى.. كما يُرد عليه: أن القول بمحازية هذه الصفات قاض بنفيها وعدم إثباتها على الحقيقة، ومؤد لا محالة إلى نفي سائر ما أثبتوه من صفات الذات وإلى تعطيلها وعدم القطع بثبوتها هي الأخرى، ذلك "أنا وإياهم، متفقون على اثبات صفات (الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والارادة والكلام) لله تعالى، ونحن قطعا لا نعقل من (الحساة) الأهذا العَرض الذي بقوم بأحسامنا، وكذلك لا نعقل من (السمع واليصر) إلا أعراضا تقوم بجوارحنا، فكما أنهم بقولون: (حياته ليست بعرض، وعلمه ويصره كذلك، لكونها صفات كما تليق به لا كما تليق بنا).. فكذلك نقول نحن: (مثل ذلك بعينه: فوقيته واستواؤه .. وكذلك نزوله ثابت معلوم غير مكيف بحركة وانتقال يليق بالمخلوق، بل هو كما يليق بعظمته وحالاله .. وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد)..

وبهذا يحصل الجمع بموجب

99

وأجمعوا على أن صيفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المحتوقين . . وعلى وصف الله بجميع ما وصف به نفسه ووصفه بنه نبيبه من غير اعتراض فيله ولا تكييف له . وأن الايمان بذلك واجب وترث التكييف له لازم .

66

العقل بين الإثبات لما وصف الله به نفسه، وبين نفي التحريف والتشبيه والتجسيم، وذلك هو مراد الله منا في ابراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها الحدوث، ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، لا فرق بين (الاستواء والسمع)، ولا بين (النزول والبصر)، لأن الكل ورد في النص، فإن قالوا لنا في ورد في النص، فإن قالوا لنا في (الاستواء): شبهتم، نقول لهم في (السمع): شبهتم، ووصفتم ربكم بالعَرض د...

وإن قالوا: لا عَرضَ بل كما يليق به، قلنا: في (الاستواء والفوقية) لا حصر، بل كما يليق به، فجميع ما يُلزموننا في (الاستواء والنزول ما يُلزموننا في (الاستواء والنزول والتعجب) من التشبيه.. نُلزمهم والبصر والتعجب) من التشبيه.. نُلزمهم والبصر والعلم)، فكما لا يجعلونها أعراضا، كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما يوصف به المخلوق، وليس من الإنصاف أن يفهموا في (الاستواء والنزول والوجه واليد) صفات المخلوقين، فيحتاجون إلى التاويل والتحريف.. فإن فهموا

ية هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا ية الصفات السبع أيضاً صفات المخلوقين من الأعراض ١٤..

فما يُلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية، نُلزمهم في هذه الصفات في العَرضية، السبع وينفونه عنه من عوارض البسم فيها، فكذلك نحن نعمل في الصفات التي ينسبوننا فيها التشبيه سواء بسواء" انتهى باختصار من كلام الإمام الجويني باختصار من كلام الإمام الجويني ت ٢٣٤ في رسالته (النصيحة) للألباني ص ٢٩: ٣١ ومجموعة الرسائل المنيرية ١/١٨١ وما

وقد سبق أن ذكرنا من كلام الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر ص ٢١٦، ٢٣٦، قوله: "وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المُحدَثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين.. وعلى وصف الله بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير وأن الإيمان بذلك واجب وترك التكييف له لازم"..

كما ذكرنا من كلام الحافظ أبي بكر الخطيب، قوله فيما نقله عنه الذهبي في العلو ص ١٨٥ والألباني في مختصره ص ٢٧٢ وابن قدامة في (ذم التأويل) ص ١٩٤ إن "الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف،

اثبات وجود لا اثبات تحديد وتكبيف، فاذا قلنا: (بد وسمع ويصر)، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: ان معنى (البد): (القدرة) .. ولا نقول: انها حوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأبدى والأسماء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: انما وحب اثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها"، فأني لها بعدُ أن تكون موهمة أو غير يقينية أو يأياها العقل ولا يدل عليها، الافذهن مدّعي ذلك؟.

من أدلة القرآن على تأخى وعدم تعارض العقل الصريح للثقل الصحيح . . وانوال ذلك على مسألة الصفات

والحق أن القول بتنافح الشرع مع العقل سواء في مسألة الصفات أو غيرها، باطل، فبطل ما أدى إليه.. ذلك أن السمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح، يل هما أخوان وصل الله بينهما في نحو قوله: ( إلقد مكف ما ال فَكُنْكُمْ مِنِهِ وَجَعَلُنَا لَهُمْ سَمَّا وَالْفَسُرُ والبيدة فيه المؤر عليه متعليه ولا السَّنَرُهُمُ وَلَا أَفِيدُنُهُم مِن شَيْعٍ إِذْ كَاثُوا يحتكثرون كائت الله وحاق به مًا كَافُوا بِهِ. يَسْتَمِينُونَ ) الأحقاف/ ٢٦)، حيث ذكر في علة ما حل بهم مع الححود والتكذيب للوحى: عدم استعمال ما يُتناول به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل..

وقوله: ( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا شَيِّعُ أَوْ شَفِلُ مَا كَمَا إِنْ أَضَّى الْتُعِيرِ ) المِلكِ / ١٠)، حيث أخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل.. وقوله:

والحق أن القول بتناق الشرع مع العقل سواء في مسالة الصفات أه غيرها، باطل، فبطيل ما أدي اليه.

(ات في ذلك لآلت لفؤد مند ) الروم/ ۲۳)، (ا في ذَلِكَ الْآلِتِ لَقَوْمِ يَعْقِلُوكَ) النحل/ ١٢)، (ألَّوْ كَلَيْرُونَ الْقُرْمَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَتْعَالُهَا) محمد/ ۲٤)، حيث دعاهم سيحانه إلى استماع أياته بأسماعهم وتدبرها بعقولهم.. وقوله: (إذ في دلك أدكري لِسُ كَانَ لَهُ، قُلْبُ أَوْ الَّتِي السَّمْعِ وَهُو اق/ ٣٧)، حيث جمع بين العقل والسمع وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه..

بل إن مما بدل على مكانة وأهمية وقدر العقل في القرآن قوله تعالى: ﴿ فُلِ أَرْشُ مُا مُعُونَ مِن يُؤْدِ اللَّهِ أَرْفِقِ مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ الله الله المراق في الشكون الثان يكتب مِن قَبْلِ طَامَاً أَوْ أَشْرُو مِنْ عِلْمِ إِنْ الأحقاف/ ٤)، فطالبهم بالدليل السمعي والعقلى .. ولله در التنزيل!، لا يتأمل العالم آية في ذلك من آياته، إلا أدرك لطائف لا تسع الحصر، وتأكد له أن الكتاب المنزل والعقل المدرك متآخيان

على عكس ما ادُّعيّ، وأنهما معا حجة الله في خلقه، وأن قرآنه الذى قررذلك هو الحجة العظمي

وما ذكر هنا بنسجب على ما ادعب من تعارض العقل والنقل في باب الصفات الخبرية والفعلية، إذ يُسرُدُ على تلك الدعوى بما يلي:

١- أن العقل حازم باثبات صفات الكمال له وامتناء أن يصف سيحانه نفسه أو يصفه رسوله بصفة تُوهم نقصاً، ولا بختلف عاقلان في أن كل صفة دل عليها الكتاب والسنة -ومن ذلك بالطبع صفات الخبر والفعل - هي صفة كمال.

١- أنه من هذا المنطلق نخاطب بالعقل من ارتضوا بالتحاكم اليه من الأشاعرة، ونقول لهم: إذا كان الدليل العقلي قد دل لديكم على ثبوت (الحياة والقدرة والعلم والأرادة والسمع والبصر) وأنها صفات كمال، فقد دل نظیره علی سائر صفات الفعل والخبر، وإذا كان الدليل العقلى قد دل فيما تدينون الله به على أنه سيحانه فاعل بمشيئته واختياره، فقد دل كذلك على قيام أفعاله به وعلى أن ذلك هو عين الكمال..

يوضح هذا: أن أدلة مباينة الله لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته - مثلاً - أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمداولها، وأدلة السمع على ذلك تقارب الألف دليل، فكيف بكم تثبتون ما هنائك من (صفات المعاني) وتتأولون ما هاهنا؟١،

وأنى يتأتى لكم أن تؤمنوا ببعض الكتاب دون البعض؟!.

٢٠ إن نضى الشبيه والمثيل والنظير - التي تتذرعون بها لنفى الصفات الخبرية والفعلية - لا يكون كمالا ولا مدحا الا إذا تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بصفات باين بها غيره، وخرج بها عن أن يكون له فيها شبيه أو مثيل أو نظير، فهو لتفرده بها عن غيره صح أن يُنفى عنه الشبه والمثل، إذ لا يقال لن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كالرم ولا فعل: ليس له شبه ولا مثل الا من بياب الندم والعبب، وهندا هو الذى عليه نظر الناس وعقولهم واستعمالاتهم، فعكس العطلة هذا العنى فجعلوا (ليس كمثله شيء) جنة يتترسون بها تنفي علوه تعالى على عرشه وإثبات صفات الكمال له.

 إن العقل السليم لا بمكن بحال أن يصطدم أو يتعارض مع ما جاء به النقل الصحيح، بل إن العقل يشهد له ويؤيده لسب بسيط ومنطقى يتمثل في: أن اللذي خلق العقل وهلو الله، هو الندى أرسيل إليه النقل وجعله صالحاً له فكل وقت وحين.. ولأن الإنسان صنعة خالقه كان هو سبحانه أعلم بصنعته ويما يصلحه في كل زمان ومكان، فإذا وضع رب العباد نظاماً فببالغ حكمته وعلمه ولصلاح صنعته (ألَا يَعْلَمُ مَنْ غَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِفُ ٱلْخَيْرُ ) الملك/ ١٤)، وإذا ألزم عباده بمنهجة وشرعته، كان من المحال

أن يضلوا أو يشقوا أو يعبشوا تحت

"

الكتباب المنبزل والعقبل المدرك متأخيان على عكس ما ادعي، وأنهما معاججة الله في خلقبه، وأن قرآنبه البذي قرر ذلبك هو العجة العظمى.

66

مظلته معيشة ضنكاً.. ومعلوم بالضرورة أن أولى من يضع نظام التشغيل للمصنوعات -ولله المثل الأعلى - هو صانعها..

ومن هنا ساغ لابن القيم لأن يقرر ذلك في الصواعق ولشيخه لأن يضع قاعدته التي فيها يقول في مجموع الفتاوي ١٢/ ٨١، ٢/ ٥٢٥: "كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده به، كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس من المعقول ما يخالف المنقول"، وإن "من قال بموجب نصوص القرآن والسنة، أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح"..

وهذا عينه ما سلكه الأشعري عندما ترك سبيل المعتزلة والمتكلمة، ونهج نهج سلف الأمة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، وكان منه ما كان من تأليفه كتب:

(الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر)، تلك الكتب التي دحض من خلالها بالحجة والبرهان وأدلة العقل قبل النقل، كل طريق يخالف طريق النبي وصحابته وتابعيهم بإحسان.

٥- إن القول بتعارض العقل مع النقل: مفض بالعتقدين يه إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأخدار المتعلقة بصفات الرب وأفعاله، إذ عندهم أن تلك الأخبار أنواء: منها؛ ما يُقرُّ به، ومنها؛ ما يجب تأويله واخراجه عن حقيقته دون ما أصل في ذلك يرجعون إليه ولا دليل يستدلون به عليه، ومفض كذلك إلى أن وجود الرسول عندهم كعدمه قالطالب الالهية ومعرفة الربوبية، بل إلى أن وجوده أضر من عدمه، لأنه فضلا عن أنهم لا يستفيدون من جهته علما بهذا الشأن، احتاجوا إلى دفع ما جاء به إما بتكذيب، وإما بتأويل، واما باعراض وتقويض، فإن قالوا: إنه منزه عن ذلك وممتنع عليه، قيل: فهذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع، وبدا يكون اثبات التعارض قد استحال من الأساس، وعُلم أن جميع أخباره لا تناقض العقل، وأضحى الأمركما قال الشاعر:

فعد النقل سالمًا من مُناف

واسترحنا من الصداع جميعا والسى لشاء آخس نستكمل الحديث..

> وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين.

The Party

# صبر الداعية على الأذي

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا تبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

فالعلمُ أقضل مكتسب، وأشرف منتسب، وأنضس ذخيرة تُقتِني، وأطيب ثمرة تُجتني، نور زاهر، وقوت هني، تنشرخ به النفوس، وتُسرُ به الأهندة.

### عبده الأقرع

اعداد/

ولقد عُني الإسلام بالعلم أبلغ عناية وأتمها دعوة إليه، وترغيبًا فيه، وتعظيمًا لقدره، وتنويهًا بأهله، وامتن الله على الأنبياء الكرام بما آتاهم من العلم وذكر الله هذا الفضل العميم في كتابه فقال عن يوسف الصديق عليه السلام: «رَلْمًا بَلْغَ أَشُدَّهُ وَالْبَتْ مُكْمًا وَعِلْمًا» (يوسف:٢٢).

وقال عن كليمه موسى عليه السلام: «وَلَنَّا بِلَغَ أَشُدُهُ وَاسْتَوَى ءَانِيَّتُهُ خُكُمًا وَطِيًّا » (القصص: ١٤).

وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْإِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعَلَّمُ وَعَلَيْكَ مَا لَمُ تَكُن تَعَلَمُ وَكُلْمَك فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا » (النساء:١١٣).

والدعوة إلى الله سبحانه من أبرز سمات هذه الأمة- أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي فاقت بها سائر الأمم، يقولُ الله جل وعلاء « كُتُم مِّمَ أَمَةٍ أُخْمِتَ لِلنَّاسِ مَأْمُونَ بِالمَّمُونِ وَلَاَمُونِ بِالمَّمُونِ بِالمَّمُونِ وَالمَّمُونِ بِالمَّمُونِ وَالمَّمُونَ بِالمَّمُونِ وَالمُعِمَةُ الْكَبرى للأنبياء والمرسلين عمران: ١١)، والمهمة الكبرى للأنبياء والمرسلين والصالحين، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: « قُلْ مَنْوَهِ مَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللهُ عُلَى بَصِيرَةً عليه وسلم: « قُلْ مَنْوَهِ مَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللهُ عُلَى بَصِيرَةً اللهُ وَمِن البَّمَةِيُّ » (يوسف، ١٠٨).

وقد كرر الله تعالى في القرآن الخطاب الله صلى الله عليه وسلم بأمره بالدعوة اليه سبحانه والاستمرار عليها وعدم التخلي عنها، فقال سبحانه: ﴿ وَأَنْعُ إِلَىٰ رَبِّكٌ إِلَىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًىٰ لَالًاٰ لَاللهٰ اللهٰ الله

مُدَّى مُسْتَقِيهِ » (الحج: ٦٧)، وقال سيحانه: 

«إِنِّمَا أَرْبُ أَنَّ أَعُدُ اللهُ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ عَلِيّهِ آدَعُوا وَإِلَيْهِ

مَنَابِ » (الرعد: ٣٦)، وقد قضت سنة الله أن 
ذوي العصيان أكثر عددًا ممن يطيع الرحمن، 
قال الله تعالى: «وَإِنَّ كَثِيرً مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ » 
قال الله تعالى: «وَإِنَّ كَثِيرً مِن النَّاسِ لَفَسِقُونَ » 
(المائدة: ٤٩)، وقال تعالى: «وَإِن تُعِلِعَ أَصُنُمُ مَن 
فِي ٱلْأَرْضِ يُعِيلُولُكُ عَن سَبِيلُ اللهِ » (الأنعام: ١١٦).

إذن لا بد للداعية إلى الله من زاد وافر من الصبر، صابرًا على ما يدعو إليه، صابرًا على ما يعترضه ما يعترضه من الأذى، فهذا هو الداعية الأول للأمة خاتم من الأذى، فهذا هو الداعية الأول للأمة خاتم الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي يتنزل عليه بالعقائد والشرائع، فبدأت بواعث الحسد والسوء تتحرك تجاهه في شدة لا تهدأ، وأخذ المستكبرون يرون في شدة لا تهدأ، وأخذ المستكبرون يرون في أنفسهم أحقيتها بما يدعيه محمد صلى الله عليه وسلم لو كان صحيحًا، فقالوا: «أَوَلا أَوْلَ هَذَا المُورِيُ الْمَرْانُ عَلَى رَجُل مِنْ الْمَرْمُن عَنَ الْمَرْمَة وَالْمَرَانُ عَلَى رَجُل مِنْ الْمُورِي عَنَ الْمَرْمَة وَالْمَانِي عَظِيم » (الزخرف:٣١).

ورأوا فيما يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا غير مألوف لهم، فلا طاقة لهم عليه وسلم شيئًا غير مألوف لهم، فلا طاقة لهم بمثله، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير لهم ما يريدون تغييره مما يسمعون من القرآن، بأن يجعل لهم الحلال حرامًا والحرام حلالاً، والوعد وعيدًا، والوعيد وعدًا، وذلك قوله سبحانه: ﴿ إِذَا نُعْنَى عَلَيْهِمْ وَإِنَّانًا بَعَنَى قَالَ وَقَالُهُ سَبِحَانُهُ وَالْمَا الْمُعْنَى اللهُ عَلَيْهِمْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُعْنَى اللهُ عَلَيْهِمْ الْمُعْنَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَدًا، وذلك الله عنه عَلَيْهِمْ وَالْمَانَى بَعْنَى قَالَ عَلَيْهِمْ وَعَدًا، وَذَلْكَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَانَى مَتَنَعْ قَالَ عَلَيْهِمْ وَعَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَدًا اللهُ عَلَيْهُمْ وَعَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَدًا اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُوْمِيْنَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُوْمِيْنُ وَلَيْكُونُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُولِيْنَ عَلَيْهُمْ وَالْمُولِيْنَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُولِيْنَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

مَدَلَةٌ ، (يونس:١٥).

FIV.

يقول الإمام القرطبي في ذلك: "أي لو كنت منتحلاً ما ليس لي من القول لكنت انتحلته في أيام شبابي وحداثتي، وقبل الوقت الذي تلوته عليكم، فقد كان لي اليوم- لو لم يُوح إلي ولم أومر بتلاوته عليكم- مندوحة عن معاداتكم، ومتسع في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يوحى إلي بتلاوته عليكم". (تفسير الطبري، الجزء الخامس عشر).

ولم يَدَعُوا سبيلاً يرون أن لهم فيه نهاية إلى غاية يرونها دانية أو بعيدة في محاولة إبطال الوحي أو صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلكوها، متناسين مكانته فيهم التي أقروا له جميعًا بها فسموه «الأمين»، فإن لم يفلحوا في صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فلا أقل من أن يُدخلوا الريبة منه في قلوب من حوله ممن آمن به وممن لم يؤمن به، ولو إلى حين، لا يحملهم على ذلك إلا وغرصدورهم بالحسد، والا يحملهم على ذلك إلا وغرصدورهم بالحسد، والا من أنشب فيها من إلف الباطل، وحجتهم: «إِنَّا وَعَرَالُمُ النَّا مَنْ اللهِ عَالَيْهِم مُنْ اللهُ عَالَيْهِم مُنْ اللهُ عَلَى عَالَيْهِم مُنْ اللهُ عَلَى عَالَيْهِم مُنْ اللهُ عَلَى عَالَيْهِم مُنْ اللهُ عَلَى عَالَيْهم مُنْ اللهُ الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله المناطل، وحجتهم: «إِنَّا وَعَلَى الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله المناطل، وحجتهم: «إِنَّا وَعَلَى عَالَيْهم مُنْ الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله عَلَى عَالَيْهم مُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله المناطل، وحجتهم: «إِنَّا وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَيْهم مُنْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهم الله عَلَى الله المِنْ الله عَلَى ال

سلكوا أولاً سبيل الاستكبار والإعراض، وجاهروا به حتى يراهم الأتباع فيصنعوا مثل ما صنعوا، ويجحدوا كما جحدوا، يرجون أن يقع اليأس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكت عن ضلالهم فلا يدعوهم إلى الله، قال الله عنهم: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ وَالنّرَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالنّرَا لِهُ عَلَيْهِ وَالنّرَا فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنّرَا لِهُ عَلَيْهِ وَالنّرَا لِهُ عَلَيْهِ وَالنّرَا لِهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنّرَا لِهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ اللّٰه تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللّٰهِ ثَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللّٰهِ نُوْمِي

وقال تعالى: « وَلِنَا ذَكْرَتَ رَبَكَ فِي ٱلْفُرَّمَانِ وَحَدَّهُ، وَلَوَّا عَلَىٰ أَرْضَرَهُ شُوْرًا » (الإسراء: ٤٦).

فلما رأوا أنهم لم يصيبوا نجحًا سلكوا ثانيًا

سبيل الهزء والسخرية، قال الله تعالى: «وَإِذَا رَبُولُ اللهِ تَعَالَى: «وَإِذَا رَبُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مُرَواً» وَرَاكُ اللهُ ال

وقال الله تعالى: « رَمَا يَأْتِهِم مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْرُوْنَ » (الحجر: ١١)، وعاقبة المستهزئين بالرسول إلى تَباب وخُسران، وهي سُنَّة مضت في الأمم السابقة كلها التي هزئت وسخرت بأنبيائها، قال الله تعالى: « وَلَنَّهِ ٱلنَّبِيَّ مِسْلِ مِنْ فَيَالِ مِنْ مَا كُلُولًا بِمِ يَسْتَهْرُونَ مِسْلِ مِن فَيْكُولُ مِنْ مَا كُلُولًا بِمِ يَسْتَهْرُونَ مِنْ مَا كُلُولًا بِمِ يَسْتَهْرُونَ مِنْ مَا كُلُولًا بِمِ يَسْتَهْرُونَ مِنْ اللهِ تعالى: « وَلَنَّهِ ٱلنَّبِيِّيَ مِسْلٍ مِن اللهِ تعالى: « وَلَنَّهِ ٱلنَّبِيِّيَ مِنْ اللهِ يَسْتَهْرُونَ مِنْ اللهِ يَسْتَهُونَ وَلَيْ اللهِ يَسْتَهُونُونَ مِنْ اللهِ لَنْ اللهِ يَسْتَهُونُونَ عَلَى اللهُ لَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقد عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من المستهزئين وكفاهم مكرهم، فليس لهم إليه من سبيل.

قَالَ الله تعالى: « إِنَّا كَمِيْكَ السَّهْرِيْنِيَ » (الحجر،٩٥).

ولكيلا يكون للمستهزئين سبيلٌ على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نهاهم عن الجلوس مع المستهزئين والاستماع والإصغاء إليهم، فقال تعالى: «إِذَا سَعِنْمُ عَلَيْتِ أَلَهِ يُكْفَرُ بِا

(النساء ١٤٠٠)، وإن أصروا على استهزائهم بالحق الذي جاءهم به نبيهم، فإن العذاب الأليم في انتظارهم، قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْنَ وَأَنْهِمَ أَنْتُوا مَا كُوا الله يَعالَى: ﴿ فَلَوْنَ وَأَنْهِمَ أَنْتُوا مَا كُوا الله يَعالَى: ﴿ فَلَوْنَ وَأَنْهِمَ أَنْتُوا مَا كُوا الله يَعالَى: ﴿ فَلَوْنَ وَأَنْهِمَ أَنْتُوا مَا كُوا

فلما لم يفلحوا في توهين وصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته عن طريق الإعراض والصد والاستهزاء، لجنوا إلى أسلوب ثالث، وهو الاتهام بالسحر والكهانة والجنون والشعر والكذب، وقد كانوا من يرون فيه الكمال الإنساني كله في وقد كانوا من يرون فيه الكمال الإنساني كله في ونذيرًا بأمر من ربه نابذوه الخصومة، وبارزوه ونذيرًا بأمر من ربه نابذوه الخصومة، وبارزوه عن حسد يأكل صدورهم، وخوف على مكانتهم التي توارثوها كابرًا عن كابر أن تسقط، فاتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر، قال الله تعالى: ﴿ وَنَالُ اللّٰهِ عليه وسلم بالسحر، قال الله تعالى: ﴿ وَنَالُ اللّٰهِ عليه وسلم بالسحر، قال الله تعالى: ﴿ وَنَالُ اللّٰهِ عليه وسلم بالسحر، قال الله تعالى: ﴿ وَنَالُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عليه وسلم بالسحر، قال الله تعالى: ﴿ وَنَالُ اللّٰهِ عليه وسلم بالسحر، قال الله تعالى: ﴿ وَنَالُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

وقال الله تعالى: «غَنْ أَعْلَا بِنَا يَسْتِمُونَ بِدَا يَسْتَمِمُونَ بِدَا يَسْتَمِمُونَ بِدَا يَسْتَمُونَ الْأَرْجُلاً يَسْتَمِمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ خُرِجُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّلَاسُونَ إِنْ تَشْعُونَ إِلَّا رَجُلاً

Tar

» (الإسراء:٤٧).

ثم استطالوا بتهمة الجنون، وهي أشد وأعظم من التهمة بالسحر.

وقد سجل القرآن الكريم هذه التهمة في كل حالاتها التي صورت حقيقة نفوسهم وهم يقذفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يصرخون بهذه التهمة صرخًا لا بملكون معه إخفاء ما تجيش به نفوسهم من حقد باطن: قال الله تعالى عنهم: « وَقَالُوا قَالَهَا اللَّهِ

مُول عليه الدكر الله لمعنون » (الحجر:٦).

وتارة يتداولون هذه التهمة فيما بينهم عالمين أنهم يخادعون أنفسهم، قال الله تعالى: « وَعُلُولُونَ أَبُ كَارِكُوا وَالْهِينَا لِنَاعَ عَجُونَ » (الصافات:٣٦).

وتارة يقولونها وهم أشبه ما يكون في حالة يأس وقنوط من قناعتهم هم أنفسهم بهذه التهمة.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: رَبِّ نَرُّتُوا عَنَّهُ رَقَالُوا ثَمَارٌ جُنُونًا » (الدخان:١٤).

وتارة يحكونها وقد اعترتهم البغضاء والحسد في أشد حالاتهما ظانين أنهم يقنعون أنفسهم بها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ بِكُوْ أَنَّى كَثَرُوا ۚ لَلْمُ لَقُرِيْكَ بِأَنْسَرِهِمْ لَنَا جَعْبًا الذِّكُ ويقُولُونَ إِلَّهُ. لَمَجْنُونُ »

(القلم: ١٥). ويحكى تعالى استخفافهم واستغرابهم

بالفهم عقيدتهم المتوارثة الباطلة مما جاءهم به من عقائد غريبة عنهم.

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّهِ يَ كَفُرُوا عَلَ مُذَلَّكُ عَلَى رَسُل يُسْتَثَكُمُ إِنَّا مُزْفَتُم كُلَّ مُسْرَقِ إِلَّكُمْ لَهِي عَلَقٍ حَسَدِيدٍ (العالم على الله كذبا أم يه حقة » (سيا: ٧- ٨).

ويثبت القرآن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمره أن يذكر الناس بما أرسل به من عند ربه غير ناظر إلى ما يقولون داحضًا بقوة تلك الفرية، قال الله تعالى: « الشَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عب ريك بكامن ولا محود » (الطور:٢٩).

ولكنهم كانوا يصفونه بالحكمة والعقل، قال الله تعالى: « أولم يلفكروا ما يساحيم س جنة انَ هُوَ إِلَّا لَدُرُّ شِينٌ » (الأعراف:١٨٤).

ويذكر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم

بأن هذه التهمة قد ألقيت على الأنبياء قبله، فلا ييأس ولا يحزن، قال الله تعالى: ﴿ اللهِ الله الليف مِن قيلهم مِن رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاجِرُ أَوْ يَعَنُّونَ اللَّهُ الوَّاسِةِ ا

بول من من طاعرت » (الذاريات:٥٢ - ٥٣ ).

ويستغلق الحقد في قلوبهم حتى يصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، وقد جمع مع الشعر الجنون.

قال الله تعالى عنهم: وأَنُّوا النَّمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَّلُ مِنَا إِلَّا بِشَرِّ بِتَلْكُمُّ الْنَائِزِّ الْبِعْدِ وَالنَّا تَعِرُونِ ۞ قَالَ بِهِ يَعْلَمُ الْعَرِّ فِي النِّنَاءِ وَالْأَسِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ آفِيتُ ١٠ مَا قَالُوا أَصْفَتُ أَخْلُتُهِ مُثَلِّ الفترية على هُو شَاعِرٌ الْمُتَأْلِنَا جَالِقَ كَمَا أَلِينَ الْأَوْلُونَ ،

(الأنسياء:٣-٥).

وقال الله تعالى: «رَشْلِي الله الله الله الله الماع عود » (الصافات:٣٦).

ثم يدفع القرآن هذه التهمة دفعًا قويًا، ويردها عليهم، قال الله تعالى: «وَاعْلَتُهُ النَّهُ وَمَا اللَّهِ فِي أَفْرَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَكُرُّ وَقُرْدَانٌ تُبِيعٌ » (يس: ٦٩).

وقال الله تعالى: ﴿ أَنِّهُ مِا يُسُولُونُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عَلَى إِنَّهُ لَمُؤَلِّ رَسُولَ كُوبِهِ ﴿ إِنَّ أَوْمَا هُوْ بِغُولِ شَاعِمٍ فَيَالًا مًا تَوْصُونَ إِنَّ ۖ وَلا يَعْوَلَ كَاهِنَ قَبِيلًا مَّا تَدَكُّرُونَ ۚ [1] تَارِيلٌ مِّن رَبِّ

الحاقة:٣٨).

ثم اتهموه صلى الله عليه وسلم بالكذب، قال الله تعالى حكاية عنهم: «رَغِيْرُالْ عَلَمْ لِياً الكيرود فال الكيرود فالاست كذاب ، (ص:٤).

وتكرر المعنى نفسه في موضع آخر بلفظ آخر، وذلك قوله سبحانه: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

🚅 🖟 ﴿ كُذَّابُ ۗ ۖ 🔑 » (القمر:٢٥)، ويأتيهم الرد في سرعة باهرة في تهديد قاطع أنهم سيلقون عاقبة افترائهم يوم القيامة: ﴿ الْمُعَالَّانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الكِّنَابُ الْجُنِّ ، (القمر:٢٦)، ولا ينبغي للنبي أن

ييأس أويضجر أويتولى عنهم فلا يدعوهم. وقال الله تعالى: ﴿ فَ مَنْ إِنَّهُ لِحَرِّكُ الَّذِي عَرْفِي

اَلِيَّمْ لَا يَكُوْلُونَكَ وَلَكُنَّ اللَّهِ لِينَ بِنَائِبِ اللهِ عَنْدُونَ ﴿ وَلَنْذَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَأَرْدُوا خَوْجَ اللَّهُ فَضَرًّا وَلَا شَيْوًا لِكَلِّمْتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَارَانُ من ثباع الشميلين (١٥ و إن كان كر عليك إغراضه فَإِنِ اسْمُطَعْتِ أَن تَبِلَغِي شَفًّا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلِّمًا فِي السَّمَّا، فَتَأْتِيبُم عَالِمُ وَأَوْ سَاءَ أَلَهُ لَجِيعَهُمْ عَلَى ٱلْهِلَـعَا عَلَا ثُكُونَا

س الحلمال » (الأنعام: ٣٣- ٣٥).

### وقال تعالى: « فَإِن كَنَّبُولَكَ فَثْلَ رَّيُّكُمُ لُو رَحْمَةٍ وَسِحَةٍ» (الأنعام:١٤٧).

وهكذا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ألقاب السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب بل آذوه بالأذى الفعلى.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدًا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبي عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "أنَّقْتُأُونَ عَن النبي من الله عليه وسلم، وقال: "أنَّقْتُأُونَ مَن النبي من الله عليه وسلم، وقال: "أنَّقْتُأُونَ مَن رَبِّكُمْ" (غافر، ۲۸).

ولما اشتد به الأذى صلى الله عليه وسلم من قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه، فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى، وقالوا: أخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وشُح رأسه.

وَعَنْ عَائشُةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أَحُد؟ فَقَالَ: (لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ، فَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَيَةَ، إِذْ عَرْضُتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَيْد يَالِيلَ بْنِ كَلَالْ، فَلَمْ يُجِينِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلْقُتُ وَأَنَّا مَهُمُومٌ- عَلَى وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفَقُ إِلاَّ بِقَرْنِ الثُّعَالِب، فَرَفَعْتُ رَأْسي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابُةَ قَدْ أَظُلَّتْنِي فَنْظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلَ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّه قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْحِبَالِ لتَأْمُرَهُ بِمَا شَنْتَ فِيهِمْ). قَالَ: (فَنَادُاني مَلَكَ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمِّدُ! انَّ اللَّه قَدُ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَأَنَا مَلَكَ الْحِبَالِ، وَقَدُ بُعَثَني رَيُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرِني بِأَمْرِكِ، إِنْ شَنَّتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأُخْشَبِينَ) قَالَ رَسُولَ الله- صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: (بَلُ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهِ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَغْيُدُ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَلا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا). مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

ولم يجد صلى الله عليه وسلم في أحب البلاد إليه ملجأ من الله إلا إليه، وصار ينظر أيمن منه فلا يرى إلا عدوًا متربصًا، وينظر أيسر منه فلا

يرى إلا نصيرًا ضعيفًا، وينظر ورائه فلا يرى الا سهامًا مصوبة على ظهره، وينظر أمامه فلا يرى إلا هزوًا وسخرية تتقيوها أفواهُ، وأشواكًا وحجارة موضوعة في طريقة، فنظر الي السماء فوجد الرجاء كله، نورًا بمزق ركام الظلام الذي يحيط بمكة وما حولها، فتوجه إلى الله بسأله أن بحعل له ولأصحابه المستضعفين فرجًا ومخرجًا، وهو صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه تهوى بهم قطعُ العداب، وتأكل أجسادهم سياطُ العداب، وقد امتد حيل هذا السلوك الشائن إلى المدينة بعد الهجرة، فأمسك المنافقون به بعد افلاته من بد المشركين في مكة، وجعلوا يسخرون سرًا-وحهرة أحيانًا- من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يحجزهم فزع من عذاب، ولا حرمة لجوار، فتشابه السلوكان والتقيا على طريق واحدة، ويصعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رحلة في الزمن، دامت ثلاثة وستبن عامًا، حمل فيها هم الدعوة والأمة- وما أثقله حملاً- وبحتاز قنطرة الحياة، وهو أسعد ما يكون حالاً، وأرضى ما يكون نفسًا، أن خلف وراءه جيلاً من الحواريين، وساروا على أحسن ما كان عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا منه الثناء كله والتحذير للناس أن يتالوا من واحد منهم ولو يكلمة.

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه». (مختصر مسلم: ١٧٤٦).

ففي الحقيقة أن حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه في جسمه فقط، بل أن تبقى مقالته حية بين الناس، اللهم صبرنا على العلم والعمل والدعوة إليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.

# الصلاة على رسول الله في الصلاة



الحلقة الأولى

(حكمها-مايقال فيها)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

ققد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن التشهد في الصلاة، ونبدأ في هذا اللقاء بالحديث عن الصلاة عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة.

### د . حمدی طه

### اعداد

نُصَلِّي عَلَيْكَ ﴿ قَالَ ا قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمِّد ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى مُحَمِّد ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّد ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ، كَمَا اللَّهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّد ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ (صحيح البخاري بَابِ قَوْله «إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ اللَّهُ أَمْنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلُمُوا تَسْلِيمًا »).

### ثانياً: مُوضَع الصَّلاة على النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم في الصلاة:

ليس في النصوص التي بين أيدينا نصِّ واحد معتبرُ عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-صحيح أو حسنُ يدل على تحديد مكانِ أو موضع الصلاة الإبراهيمية للصلاة على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في الصلاة. أما ما درج عليه المسلمون من قول هذه الصلاة عقب التشهد الأخير، وأنَّ كلمتهم قد اتفقت على ذلك، فإنه أمرُ نُقل إلينا عملياً جيلاً عن جيل، فكان ذلك متواتراً. (الجامع لأحكام الصلاة لمحمود عويضة ٢٥٥/٢ بتصرف).

أما الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول فلم يُتفق على

### أولاً: مشروعية الضلاة على النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم:

وَقَد جَاءَت الأُجَادِيثُ الْأَتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَمْرِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَمْرِ بِالشَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مَنها: مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الشَّيْةِ عِن كَعِب بِن عُجْرَةَ قال: قيل لَرَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّه، اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّه،

أمَّا السَّالامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْتَاهُ، فَكَنْفُ

703

مشروعيتها لا نظريًا ولا عمليًا وقد اختلفوا فيه فهم فيه فهي سُنَّة في الْقَوْل الْجَديد للشَّافِعيُ فقد قال رحمه الله في «الأم» يصلى على النبي في التشهد الأول لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم لا يزيد على التشهد أمًّا الْجَنَفِيَة، وَالْمَالكِيَّةُ فالصَّلاَةُ عَلَيْه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم في التَشَهَد الأُول لَيْسَ بِمَشْرُوع عَلَيْه مَ وَبِه قَال الْجَنَابِلَةُ. (المؤسوعة المُفقهية الكويتية ٢٣٧/٢٧ بتصرف)، وسياتي المفقهية الكويتية ٢٣٧/٢٧ بتصرف)، وسياتي عند الكلام على حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -في الصلاة .

أما الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة. عند الدعاء فقد قال العلامة ابن قيم الجوزية: «له ثلاث مراتب: إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى.

والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره.

والثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما.

فأما المرتبة الأولى؛ فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (عَجِل هذا) ثم دعاه فقال له أو لغيره؛ (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء) رواه أحمد برقم ٢٩٥٧ وإسناده صحيح (جلاء الأفهام-ابن قيم الجوزية ١/ ٣٧٥ بتصرف).

قلت: وأما المرتبة الثانية والثالثة: فلم يأت العلامة ابن القيم بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل لما ذهب.

أما الصلاة على النبي الصلاة عليه آخر القنوت في الوتر استحبه الشافعي ومن وافقه واحتجوا بحديث ضعيف ولذلك قال العزبن عبد السلام في «الفتاوى»: «ولم تصح الصلاة

على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيء، وهذا هو الحق الذي يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه (صلى الله عليه وسلم) ما ترك شيئًا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. قلت: ثم أطلعت على بعض الأثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي بعض الله عليه وسلم) في آخر قنوت الوتز (صلى الله عليه وسلم) في آخر قنوت الوتز فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في تلخيص صفة الصلاة «(إرواء الغليل الأثباني ١٧٧/٢).

وهو مستحب في قنوت رمضان ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف عهد عمر رضي الله عنه فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبد القاري (وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق)، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين (قيام رمضان- الألباني ص٣٧).

وقد ساق العلامة ابن قيم الجوزية المواطن التي يستحب فيها الصلاة عَلَى النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فأوصلها إلى واحد وأربعين موطنا ذكر ما صح منها أو قارب دون تضعيل:

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه الصلاة على النب عند ذكره صلى الله

الصلاة على النبي عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم.

الصلاة على النبي عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الحمعة.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التذكير عند البليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقصص والقاء الدرس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الشعاء الحماء الحماء الحمادة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية وهذا أيضا من توابع الله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماع القوم قبل تفرقهم.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإنسان إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من نوم الليل.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائد وطلب المغفرة (جلاء الأفهام- ابن قيم الجوزية الم ٣٢٧ وما بعدها بتصرف).

### ثَالثًا: كَيْفِيةَ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسُلِّمَ لِلَّا الصَّلاَةَ:

ليست للصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صيغة واحدة يجب الالتزام بها، ذلك أنه رُويت عدة صيغ لهذه الصلاة منسوبة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- من طرق عدّة عن صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، بل وردت عدة صيغ من طريق الصحابي الواحد، وهذه الطرق صحيحة وحسنة صالحة للاستدلال. كل صيغة منها تُجزئ وتكفي، فالمسلم بالخيار بين أي من هذه الصيغ.

ويستحب أن يستخدم هذه الصيغ

تباعاً مع الوقت إن أمكنه ذلك، لصيب أجر تطبيق السنة في عمومها.

وسنبدأ بذكر الصيغ التي اتفق على روايتها الشيخان البخاري ومسلم.

من حديث ابن أبي لَيْلِي قَالَ: لَقيني كَعْبُ نِنْ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةَ خَرَجَ عَلَيْتًا رَسُولُ الله-صِلَى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا؛ قَدْ عَرُفْنَا كُنْفَ نُسَلُّمُ عَلَيْكَ، فَكُنْفُ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آل مُحَمِّد كَمًا صَلَّنْتَ عَلَى آلِ اِنْرَاهِيمَ اثْلُكُ حَمِيدٌ مُحِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عُلَى مُحَمِّد وَعَلَى آل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مُحِيدٌ». رواه البخاري بَاب قَوْلهُ «انَّ اللَّه وَمَلاَئكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا »، ومسلم باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وأحمد برقم ١٨١٣٠، وزاد البخاري لفظ «عَلَى ابْرَاهِيم» في الحملتين في رواية آخري.

وبلفظ البخاري الأخير أخرجه النسائي من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل

السَّاعِدِيُّ أَبِي حُمَيْد السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالُوا هَوْلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَازْوَاجِه وَدُرْيَّتِه كَمَا بَارَكَتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَازْوَاجِه وَدُرْيَّتِه كَمَا بَارَكَتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمِيدٌ ، وواه عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مِجِيدٌ ، وواه البخاري بَاب قَوْلُه «إِنَّ اللَّه وَمَلاَتْكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الْمُذينَ آمَنُوا صَلُوا يَسُلِيمًا »، ومسلم باب الصلاة عليه وسلم بعد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد على التشهد وزاد مسلم في روايته لفظ «على»

قبل ذُرْيَّته

وهذه جملة من الصيغ المأثورة الأخرى التي وردت ولم يتفق على إخراجها البخاري ومسلم أو لم يخرجاها:

مَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيُ قَالَ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفُ نُصَلِّي عَلَيْكُ فَاللّهُ مَنْ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولَكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ عَلَى مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى مُحَمِّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمِّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آل أَبُو صَالِح عَنْ اللّيْثِ عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فَال أَبُو صَالِح عَنْ اللّيْثِ عَلَى مُحَمِّد وَالْ الْبُرَاهِيمَ حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي حَدْثَنَا ابْنُ أَبِي عَلَى مُحَمِّد وَآل كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمِّد وَآل كَمَا صَلْيَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل الْمُحَمِّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل الْمُحَمِّد وَآل مُحَمِّد وَآل مُنْ وَاللّهُ وَمَلائكَتَهُ يُصَلّون كَمَا مَلْيُقَ اللّهِ عَلَى النّبِي يَابِ قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَلائكَتَهُ يُصَلّون عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا وَلَا وَحَمَد بِرقِم وَالْمُوا تَسْلِيمًا وَاحْمَد بِرقِم وَالْمُوا تَسْلِيمًا وَاحْمَد بِرقِم وَالْمُوا تَسْلِيمًا وَاحْمَد بِرقِم والْمُوا تَسْلِيمًا وَاحْمَد بِرقِم والمُوا تَسْلِيمًا وَاحْمَد بِرقِم والمُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا وَاحْمَد بِرقِم والْمُوا وَالْمُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَوْلُوا وَلَامُوا وَالْمُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُ وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَلِهُ وَالْمُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُ وَلَامُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَالْمُوا وَلَامُ وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا وَلَامُ وَالْمُوا وَ

أ- عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد والسلام على محمد والسلام على محمد والسلام على محمد والسلام الله عليه والسلام الله عليه وسلم باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا).

ورواه أحمد بلفظ (فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم الكارية على إبراهيم الكارية على إبراهيم الكارية على إبراهيم الكارية إبراهيم الكارية المراهيم إبراهيم الكارية المراهيم الكارية الكار

وزاد أبو داود فَذَكَر مَعْنَى حَدِيث كَعْب

بْن عُجْرَةَ زَادَ هِ آخِرِهِ «فِي الْعَالَيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

على وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول (اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ،وبارك على محمد وعلى أل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) رواه أحمد برقم ٢٣٢٢١ وجهالة الصحابي هنا لا تضر لأن الصحابة كلهم ثقات عدول وهذه الصيغة أشمل وأطول صيغة في صيغ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان الاختيار بين الصبغ السابقة جائز فهذا لا ينافي تفضيل بعض هذه الصيغ، فقد يكون التفضيل بالإسناد والأخذ بأقوى هذه الصيغ من حيث الإسناد. وهي بلا شك ما اتفق على روايتها الشيخان البخاري ومسلم، وقد اتفق الشيخان على الصبغتين الأوليين من هذه الصيغ العديدة فالأولى اختيار واحدة من هاتين الصيغتين، وقد يكون التفضيل بحسب جهة التبليغ قال العلامة الألباني: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم- يشير إلى حديث أَبِّي حُمَيْد السَّاعدي- وكذا النوع الرابع-يشير إلى حديث أبي مسعود الأنصاري- هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم (قلت: وكذلك حديث كُعْبُ بْنُ عُجْرَةَ وحديث أبي سَعيد الْخَدْرِيُ فقد وردت فيهما صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على جهة التعليم)، وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار لهم- ولا لنفسه- إلا الأشرف والأفضل (صفة الصلاة)، وقد يكون التفضيل بأكثرها اشتمالا على الألفاظ فتكون الصيغة الأخيرة أفضل من هذا الوجه.

وللحديث بقية إن شاء الله.

## تذكير المسلمين بأهمية قضاء الدين

الحلقة الرابعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد،

ما يزال الحديث مستمرًا عن أمر الدُّيْن، وما يتعلق به من أحكام، ونكمل فنقول وباللَّه تعالى التوفيق،

المستشار أحمد السيد على

اعداد/

### الوقفة السابعة؛ بعض آداب قضاء الديون؛

جاءت الشريعة بمحاسن الأداب في جميع المجالات، ومنها قضاء الديون، فحثت على جملة من الأداب منها: أمر الدائن بحسن الطلب: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طالب حقًا فليطلبه في عضاف واف أو غير واف» (رواه أبن ماجه وصححه الألباني).

### الترفق بالدائن إن لصاحب العق مقالاً:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من رجل من الأعراب جزورًا - أو جزائر وسقي من تمر الدُّخرة (وتمسرُ السدُّخرة وتمسرُ السدُّخرة والمحوةُ)، فرجع به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم الى بيته والتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسولُ الله صلَّى الله فخرج إليه رسولُ الله صلَّى قضر الله على في الله والتمر فلم يجده،

الله عليه وسلَّمَ فقال له: يا عبد الله، إذا قد ابتغنا منك جزورًا -أو جزائرً- بوسق من تمر الذُخرَة، فالتمسناهُ فلم نجدُه، قال: فقال الأعرابيُّ: واغدراهُ، قالت؛ فهم الناسُ وقالوا: قاتلك الله، أيغدرُ رسبولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ؟ قالت: فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: دَعُوهُ، فإن لصاحب الحق مقالاً، ثم عاد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال: يا عبدَ الله، انَّا ابتعنا منك جزائر ونحن نظنُ أن عندَنا ما سمِّينا لك، فالتمسناه فلم نجده،

فقال الأعرابيُّ: واغدراهُ، فتهمه الناس وقالوا: قاتلك الله أيغدرُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعُـوهُ، فيانُ لصاحب الحقّ مقالاً، فردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا، فلما رآهُ لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم يقولُ لك: إن كان عندلك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناهُ حتى نؤدِّيَه إليك إن شياء الله، فدهب اليها الرجل، ثم رجع فقال: قالت: تعم، هو عندي يا رسولَ الله، فابعث من يقبضُهُ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم للرجل: اذهب بهفأؤفهالذي له، قال: فذهب

به فأوفاه الذي لهُ، قالت: فمرّ الأعرابيُّ برسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسُ في

أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة: الموقون المطيبون، «رواه أحمد وحسنه الأثباني).

فانظر - راعاك الله - كيف ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بالدائن ونهى أصحابه عن سبه، مبينا لهم أن لصاحب الحق مقالا.

### جزاء السلف العمد والأداء

عن عبدالله بن ربيعة رضي الله عنه قال: «استقرض مني النه عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا، فجاءً ومال، فدفعه إليه، وقال: باركَ الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاءُ السَّلفُ، الحمدُ والأداءُ.» (رواه النسائي وصححه الألباني).

الوقفة الثامنة: الفاضلة بين قضاء الدين وغيره:

كثير من المدينين لا يعلمون فقه أداء المدين، فتراهم يتساهلون في قضاء ديونهم فيؤخرونها حيث يحرم التأخير، ظنا منهم أن هذا جائز، أو يقدمونها حيث لا يجوز التقديم، ويعود هذا الى عدم التفرقة بين

الواجب والأوجب منه، والواجب وغير الواجب، وذلك على التفصيل الأتى:

١- قنضناء الندين والضروريات:

الضروريات؛ هي النفقات

الضرورية التي لا قوام للأسرة الا بها، كالطعام والشراب واللباس والسكن، فلابد له من بيت يسكنه يواريه عن أعين الناس ويجعله في أمن من العادين والباغين، وطعام يحفظ به نفسيه، وملبس للصيف والشيتاء، وعلاج يحفظ به نفسه، وقد تتضمن أمورا أخرى لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا.

فإذا كان للإنسان مال يكفيه حاجاته الأساسية له ومن يعول، ويفي بقضاء دينه، فتقدم حاجاته الأساسية على قضاء دينه، فإن بقى شيء بعد الإنفاق على حاجاته الأساسية له ومن يعول، قضى دينه كله، أو بعضه.

والعلة في ذلك أن ضروريات الإنسان واجبة وقضاء الدين واجب، إلا أن ترك الضروريات يترتب عليه مفسدة عظيمة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيقدم الإنفاق على الضروريات على قضاء الدين.

## ٢- قضاء الدين والحاجيات والكماليات:

الحاجيات: وهي التي تُسهم في جعل الحياة أكثر راحـة وتيسيرا، ومن البديهي أنها تأتي بعد استكمال المصروفات الضرورية.

الكماليات: وهي النفقات الزائدة عن حدود الضروريات والحاجيات، والإنفاق في هذه الأمور ليس واجبا، ومن ثم فإن الواجب تقديم قضاء الدين على الإنفاق عليها، وكثير من الناس تـزل أقدامهم في هذه السالة.

### ١- القناعة ١

فان المسلم لو قنع بحاله ومستوى معيشته، وعبشة الكفاف لا له ولا عليه، حتى لو كانت بسيطة جداً لم يتطلب أكتر من ذلك، ولحلت له هذه القناعة مشكلة الاستدانة، ولما لجأ إلى الدين، لكن الناس لا يقنعون، فينظرون إلى من فوقهم في المعيشة، والرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلم أن ينظر إلى من دونه في المعيشة، وإنما ينظر إلى من هو أعلى منه في الدين والورع والعبادة والتقوى، إذا أردت أن تنظر إلى الأعلى فانظر الي صاحب الدين، وفي العيشة تنظر إلى من هو أسفل منك حتى تحصل عندك القناعة، فلا تغتم وتهتم، وتلجأ إلى الدين.

٣- الزهدية الدنيا:

وكذلك من الأمور المهمة:

مفهوم الزهد في الدنيا، فلو زهد الإنسان في الدنيا ومتاعها، وزينتها، ثا شعر بالدافع الى التزود فيستدين، ولكن قد تقع الاستدانة لضرورة في مثل علاج ضروري لا يملك قیمته، أو مسكن وأثاث لطالب زواج يريد أن يعف نفسه، وهو يخشى على نفسه العنت والوقوع في الحرام، فلا يستطيع الزواج من المهر والتأثيث إلا بالاستدانة، هنا تكون استدانته وجيهة، ومع ذلك لا ينسى الوفاء، والبحث عن تجارات طيبة، أو صفقات فورية حلال يسدد بها دينه والله قد تكفل لن يريد الوفاء بصدق أن يعينه.

الوقفة العاشرة:

ادعية قضاء الدين

المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب وعدم الاعتقاد فيها، وعدم تركها، ومن أعظم الأسباب، الأسباب الشرعية، وأعظمها الدعاء، فهذه جملة من الأدعية الخاصة بقضاء الحديث، والعامة بتفريج الكرب، التي تعين على قضاء الدين؛

ا- عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: در وضي الله عنه قال: در حسل الله صلى الله عليه وسلم الله أبو أمامة المنا الأنصار الله أبو أمامة المناك خالساً الله أواك خالساً الله المناك خالساً الله المناك خالساً الله المناك خالساً الله المناك على المناك خالساً الله المناك المناك

المُسْجِد في غَيْر وَقْت الصَّلاة؟ قَالَ: هُمُومٌ لَرْمَتْني، وَدُيُونٌ يَا رسولُ الله، قالَ: « أَفَلاَ أَعَلَمُكَ كلاما، إذا أنت قلتُه، أذهب الله هَمُّكُ، وَقَضَى عَنْكَ دَنْتُكَ؟ قال: قَلْتُ: بَلِّي يَا رسولَ الله، قال: « قُلُ اذَا أَضْنَحْتُ وَاذَا أُمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ الْهُمْ وَالْحَرْنِ، وَأَعُودُ بِكُ مِنْ الْعَجْرُ وَالْكُسَلِ، وَأَعُودُ بِكُ مِنْ الْجِينَ والْبُحْلِ، وَأَعُودُ بِكُ مِنْ غَلَبَةُ الدُّيْنِ، وَقَهْرِ الرَّجَالِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلكَ، فَأَذْهَبَ الله هُمِّي، وَقَضِّي عَنْي دَيْنِي» (أخرجه أبو داود وضعفه الألباني)

٧- عَنْ عَلَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنْ مُكَاتَبَا جَاءَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَقَالَ: أَلاَ أُعَلَّمُكَ فَأَعِنْي، فَقَالَ: أَلاَ أُعَلَّمُكَ كَلَمَات عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم، نُو كَانَ عَلَيْكَ مِبْل صَبِير دَيْناً، عَلَيْكَ فَل! « اللّهُمَّ عَلَيْكَ مَنْل جَبَل صَبِير دَيْناً، أَذْاهُ اللّهُ عَنْكَ قُل! « اللّهُمَّ الْكَفني بِعَلْالكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَعْنَني بِغَضْلكَ عَمْنْ سوَاكَ» وَأَغْنني بِغَضْلكَ عَمْنْ سوَاكَ» وَأَغْنني بِغَضْلكَ عَمْنْ سوَاكَ» وأخرجه الترمذي (أخرجه الترمذي

وحسته الألباني).

٣- عَنْ أَنْس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَلاَ أَعَلَّمُكَ دُعَاءُ تَدُعُو بِهِ، لُوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبِلِ أَحُدُ دَيْنًا لأَدَّاهُ اللَّهِ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَادُ: « اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْلَّكَ مَمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُدُلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَى كُلُ شَيْء قديرٌ، رَحْمِنَ الدُّنْيَا وَالأَحْرَةَ وَرَحِيمَهُمَا، تُعْطيهمَا مَنْ تَشَاءُ، وَنَمْنَعُ منهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْني رُحْمَةً تُغْنيني بِهَاعَنْ رَحْمَة مَنْ سَوَاكَ» (أَحْرِجِهُ الطبراني في الصفير باستاد جيّد، وحسنه الألباني).

الوقفة العادية عشر؛

أثر الموت في قضاء الدين،

قال الشيخ وليد عكاس علي سيد، في رسالته للماجستير « فرّة العين في أحكام الدّين «: «دلت الأحاديث على التشديد في أمر الدين، وأن نفس المدين محبوسة عن دخول الجنة محبوسة عنه دينه، ودلت على يقضى عنه دينه، ودلت على أن الموت لا يؤثر في سقوط ما على المدين بالنسبة ما على المدين بالنسبة لأحكام الأخرة، وإنما يكون المدين باقيا في يقضى عنه، ولها حالتان:

أ من مات وعليه دين وخلف وفاء: فإنه لا وزر عليه إذا لم يقض عنه

بعد موته ؛ لأن التقصير حيننذ يكون من الوصي أو من الورثة، حيث إن جميع ما عليه من دين يتعلق أداؤه بتركته، المدين الميت بالوصية بسداد ديونه وكتابتها ونحو ذلك، بحيث أن الورثة أو الوصي لم يهتدوا إلى هذه الديون، فإن هذا لا بينة على الدين، فإن هذا لا يعفيه أمام هذه الحقوق.

فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه: «أنْ أخاه مات وترك عيالا، ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبس بدينه فاذهب فاقض عنه، فذهبت فقضيت عنه، قد قضيت عنه إلا دينارين قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال: أعطها فإنها محقة، ولوا الله وفي رواية، صادقة. (رواه أحمد وصححه الألباني).

ب من مات وعليه دين ولم يخلف وفاء فلها صورتان:

الصورة الأولى: إذا كان الدين في معصية أو بنية عدم الوفاء. فإنه مؤاخذ عنه يوم القيامة ؛ لأنه غير معذور بالاستدانة ؛ ولأنه قصد استهلاك مال مسلم بغير وجه حق، وهذا من أكل أموال

الصورة الثانية: إذا كان الدين

ي مباح وبنية الوفاء، فمن مات قبل الوفاء من غير تقصير منه، فإن الله عز وجل يقضي عنه دينه يوم القيامة فيعوض دائنيه فضلاً منه وتكرماً، وأما المدين فلا مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه.

قال ابن حجر: «من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يُعسر مشلاً... وكانت نيته وفاء دينه، ولم يوف عنه في الدنيا... الظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الأخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين، الدين، اهـ.

### الوقفة الثانية عشر:

### سداد الدين في حالة وفاة المدين:

إذا مات المدين ولم يخلف مالا لسداد دينه، فيستحب لورثته، قضاء دينه:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى رجلُ النبيُ صلى الله عليه وسلم فقال له: إنْ أختي ندرت أن تَصُحُّ وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله

عليه وسلم: « لو كان عليها دَينَ أَكْنَتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نعم، قَالَ: نعم، قَالَ: « فَاقْضُ اللّه، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ» (أُحْرِجِهُ البخاري ومسلم).

وَعَنِ ابْنُ عَبْاسِ رَضِيَ اللّهِ
عَنْهُمَا قَالُ: «جَاءَ رَجُلُ إلي
النَّبِيْ صلى اللّه عليه وسلم
فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! إِنْ أُمِّي
مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ،
أَفَاقَضِيه عَنْهَا؟ فَقَالَ: « أَرايت
لَوْ كَانَ على أُمْكَ دَينٌ، أَكُنْتَ
قَاضِيهُ عَنْهَا؟ « قَالَ: نَعَمَ،
قَاضَيهُ عَنْهَا؟ « قَالَ: نَعْمَ،
قَالَ: « فَدَيْنُ اللّهُ أَحَـقُ أَنْ
قَالَ: « فَدَيْنُ اللّهُ أَحَـقُ أَنْ

قبان لم عجزوا قبان وقاء دين الميت يكون من بيت مال المسلمين، وولي الأمر ولي من لا وقاء له لا ولي له، وولي من لا وقاء له قعن أبي هريرة رضيَ الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: «أننا أولي بالمؤمنين من أنضسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك مالا فلورثته» (أخرجه ترك مالا فلورثته» (أخرجه البخاري).

وفى النهاية: لعلى أكون قد أبرزت للقارئ الكريم أهمية المسارعة إلى قضاء الديون، للسلامة في الدنيا والأخرة، فعلى كل مسلم أن يحرص على هذا، والله أسأل أن يعين المسلمين المدينين على قضاء ديونهم، وأن يكننا بحلاله عن حرامه، وأن يكفنا بغضله عمن سواه،

آمين -

الصورة التعليمة إدا كان الد



# انعقاد الجمعية العمومية العادية بالمركز العام

اجتمع مجلس إدارة المركز العام لجمعية أنصار السنة المحمدية بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٦م بالمركز العام (٨ ش قوله- عابدين)، وقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد عقب صلاة الظهرفي الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت ٢ أبريل ٢٠١٦م للنظر في جدول الأعمال التالية:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥م.
- ٢- عرض حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية لعام ٢٠١٥م.
  - ٣- تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٦م، وتحديد أتعابه.
    - 1- عرض الميزانية المقترحة لعام ١٦٠١٦م.
      - ٦- ما يُستجد من أعمال.

والله الموفق والمستعان.

الأمين العام د. مرزوق محمد مرزوق .117....0vo\_.1....£.77.



